جورج صائد

## رامة الشيطان

رواية

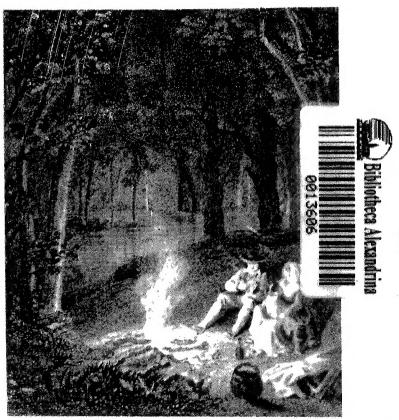

ترجمها عن الفرنسية وقدم لها:

الدكتور: على تجيب إبراهيم



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

راهة الشيطان

#### حقوق الطبغ محفوظة 1994

## دار الينابيع

«للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق ص.ب 6348 \$3324914 شكا

١١٠٠ التوزيع في ابنان:

دار القارابي دېروت ـ صابب: 11/3181

305520 🕿

اقا" التوزيع في مصر

دار النهر

..(20 ش الطونجي ، خلف مروز الحبرة

ـ ت ، ناکس 3489018

الإخراج القني: مي مكارم

everted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

### جورج صاند

# رامة الشيطان

«روایــــة»

ترجمها عن الفرنسية وقدّم لها: د. علي نجيب إبراهيم verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العنوان الأصلي للرواية:

#### LA MARRE AU DIABLE

**Georges Sand** 

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

#### تقديم

#### جورج صاند: حياتها ومؤلفاتها:

ولدت «آرماندين أورور لوسي دوبان عد جمعت بين والديها ظروف كريبة، إذ كان والدها "موريس دوبان " ضابط أركان حرب في الجيش غريبة، إذ كان والدها "موريس دوبان " ضابط أركان حرب في الجيش الفرنسي، بينما كانت والدتها "صوفي ديلابور " الفاتنة الجمال، راقصة في واحد من أرخص ملاهي باريس، لها علاقات مشبوهة مع عدة رحال كان منهم قائد موريس في الجيش. وقد وصفتها حورج صاند في مذكراتها بقولها: "كانت أمي من النوريات الغجر، سليلة حنس متحطٍ متشرد .. وقد كانت وفي فترةٍ من حياتها – راقصة، أو بالأحرى شيئاً أحط من راقصة، في ملهى من أقذر ملاهي باريس سمعة ا...حتى قيضت لها الأقدار رجلاً موسراً أنقذها من هذا الوحل، ولكن ليفرض عليها حياةً أكثر وحلاً! وحين التقى أبي بها كانت في الثلاثين، تعيش في دوّامةٍ من الفوضى الضارية "لكنّه كان ذا قلب كبير،

وقد أدرك أن الحسناء التعسة ما نزال قادرة على أن تُحبّ، وتهب قلبها مخلصاً لمن تُحبّ "(١)

لكنّ موريس دوبان – وقد لاقي من أمّه المتزمّنــة الوقــورة رفضــاً صارخــاً لهذا الزواج -- راح يؤجّل الأزمة حتى حملت منه صوفي، فعقدا زواجهما سراً في ١٦ نيسان عام ١٨٠٤. وهكذا رأت "أورور"النور . إلاّ أن الأقدار دارت باتجاه البؤس، حيث مات موريس على أثر سقوطه عن حصانيه سنة ١٨٠٨. مَّما أرَّث الضغينة بين الأم والجَلَّة، فاضطرت صوفي إلىأن ترحل إلى باريس تاركة ابنتها في كنف جدّة ثرية (فهي حفيدة ملك بولونيا). وهناعكفت الجـدّة على حفيدتها بالرعاية الشاملة، فاستقدمت لها الأساتذة يعلَّمونها الموسيقي، والعلوم الطبيعية، واللغة اللاتينية، وكانت استحابة الصبيّة تنّم عن شحصية واعدة. على أنَّ الجدَّة مالبثت أن أطلعتها على ماضي أمَّها المُلوَّث، فأشعلت في داخلها روح التمرّد، لتصير مصدراً لإقلاقها، فما كان منها إلا أن تدخلها ديـراً في باريس، وحلمت أورور أن تصير متديّنة لأن حوّ التصوف أثّر فيها .وبقيت الجدّة متحّوفة منها، فأعادتها إلى بلدة "نوهان" لتستأنس من جديد بالأجواء الريفية الهادئة، وتمتطى الجياد، وترتدي ثياب الصبيان، وتقضمي الليس بالقراءة، وبقراءة روسو خاصة، يضاف إلى ذلك ما رتّبه عليها شلل جدّتها من واحسات. وكان ذلك سنة ١٨٢٠،حيث صارت أورور صبية ذات جمال

السلسلة كتابي لصاحبها ورئيس تحريرها «حلمي مراد»، تلخيص كتناب «حيناة جنورج صائد»
 لألدريه موروا، عدد ٢٣، كاتون الثاني ١٩٥٤ ص ١٩٦٠.

متوحش "شقراء كالموريسك"، في عينيها شهوة متأجّعة، وفي داخلها غليان لا سكون له. ولما التحقت بأمها في باريس بعد أن ماتت جدّتها في ٢٦ كانون الثاني عام ١٨٢١، بعثتها أمّها لتقضي عطلة في ضيعة أسرة من أصدقاء الراحل موريس دوبان، وهناك تتعرّف ضابطاً شاباً اسمه "كازيمير دي دوڤان"، وهوابس عير شرعي لسارون دي دوڤان، فتستزوج منه في ٢٢نيسان عام ١٨٢٢. لتكتشف، بعد حين، أن وراء لطفه ذكاء شحيحاً. وبعد سسنة ولمدت "موريس" الذي لم يأت إليها إلا بالمزيد من الأسى على خطيئة ارتكبتها بسرعة لتحي النفور والقرف. وفي هذه الأثناء، وتحديداً عام ١٨٢٥، التقت بالمحامي الشاب "أوريليان دو سيز" الذي ترافق تشجيعه لها على كتابة الشعر مع وفوعه في هواها. إنما بقيت علاقتهما عذرية.

في عام ١٨٢٨ جاءتهما بنت أسمياها "سولانج"، وما فعل قدومها أكثر من مفاقمة عدم التفاهم . ويبدو أن "أورور" انجذبت إلى شاب يدعى "جبل صاند" وكانت لانزال على علاقتها العذرية مع "دو سيز"، وسرعان ما تحوّل الانجذاب إلى حبّ حقيقي، روحياً وجسدياً؛ ذلك لأن علاقتها الشهوانية مع "ستيفان دي حراند ساني" التي بلغت معها أوج انحدارها، لم ترو ظمأها إلى اتحاد متكامل مع فتى أحلام يجعل منها إلهة للحبّ والجمال، وهكذا لحقت مناها "صاند" إلى باريس معلنة تمزّق أسرتها، وإن هي لم تعلن نهايتهما عندما أرغمت زوجها على الإذعان لتزويدها بثلاثة آلاف فرنك، وللبقاء مع الأولاد في نوهان، ولما كان - هو الآخر - متورّطاً في الخيانة الزوجية، نيزل عند

رغبتها في أن تبقى ستة أشهر في باريس وستة أشهر في نوهان. ومنذ ذلك العام (١٨٣١) بدأت تنشر كتاباتها في "الفيڤارو" ممهورةً باسم "حيسل حساند" (نشرت قصتين ورواية عنوانها "وردي وأبيض ") . وما هي إلا سنة حتى تشبّ نار الخلاف مع " صاند"، وتحلّ القطيعة، لذالك راحت أورور تبحث عن اسم يلائم كنية" صالد" ، واختارت بسرعة اسم "جور ج" . وفي هالمه الأثناء نشرت روايتين: "آنديانا"، "وقالانتين" و خلقت عند الجمهور حماساً ملحوظاً لأسلوبها. وفي عام ١٨٣٣ كتبت رواية "ليليسا" حسّات فبهما بأسلوب غنائي فلسفي ، أزمة عميقة ومؤلمة ، فبعد مغامرة مُخفِقة مع "بروسببر ميريمية" ، اعتقدت أنها تكتشف السعادة كاملة وراء ملاميح شاعر شاب وفي الثانية والعشرين من عمره يدعى" الفريد دو موسيه . A. de Musset " وإنَّان رحلتها معه إلى إيطاليا في ١٢ كانون الأول من عام ١٨٣٣، وبهنما الناسا في مدينة ڤينيسيا راحت حورج صائد تشكو من الام في رأسها، ومن الدبزنداريا، فتضايق منها الفريد ولقبها بألقاب تعبر عن انزعاجة عنل "الإزعاج المشمخص، والحالمة ، والبلهاء ، والراهبة(١) "، ونتيحة ذلسك انه رف إلى الحمرة وارتياد الأماكن المشبوهة ، فانتهى إلى حال من المرض خطيرة الغابة . ومع أنَّ حور ج نحَضَّتُه خالِصَ عنايتها ، فقد كفَّت عن أن تكون أكثر من "أحست إحسان"، لأن قلبها خَفَقَ لطبيبٍ شاب حَسَن الطلعة هو "بيارو باحيَّللو". ومما كاد "

<sup>(</sup>١) الظر: لوغوتيير (ادموند)، مقدّمة «رامة الشيطان» باريس، ١٩٦٤ ص (١)

موسيه " يعرف طرفاً من الحقيقة حتى غادر فينيسيا عام ١٨٣٤ مختفياً من حياتها. أما هي فمكنت هنالك بضعة أشهر لتكتب رواية "جاك" و "آنلويسه" أو "رسائل مرتحل". ولمّا عادت إلى باريس عام ١٨٣٥، أعاد "موسيه" العلاقة إلى سابق عهدها، لكنّه، بعد أن علم من أحمد الوشاة أنّها خانته في فينيسيا، صمّم على إنهاء كلّ شيء بينهما. فاستغاثت حورج متاسّفة "، ونزلت في رحائها له إلى حد الصّغار، ولم يستحب. فانسحبت إلى "نوهان" مُشْخَنَة بطعنات الألم والانكسار. على أنّ هذه النهاية كانت مؤثرة فيهما إلى حد أن موسيه روى قصتها في كتابه " اعتراف طفل العصر"، عام ١٨٣٦، بينما روتها جورج صاند في "هو وهي" عام ١٨٥٩.

بقيت حورج صائد في بلدتها "نوهان" من عام ١٨٣٥ - ١٨٣٧، حيث استطاعت أن تربح دعوى انفصالها عن زوجها البارون ديدوڤان، بمساعدة صديقها المجامي الموهوب "ميشيل دوبورج". وعندئل تعود جهارة إلى الأفكار الجمهورية التي كان يدعو إليها هذا المجامي. بيد أنّها، منذ ١٨٣٦ مالت إلى دعوة "لامونيه" حالة بتحرير النساء من قيودهن، والحال أن "لامونيه" كان يسعى لتحرير الرحال. وقادها طبعها القلّب إلى الإعجاب الحماسي بأفكار صديقها المصلح "بير لورو P.Leroux"،الداعي إلى أن الدين قابل للتحسين، وأن كبار الهراطقة ليسوا إلا رواداً. وكانت صائد تريد أن تكون "المشيّعة لهذا الإنجيل الجديد" على حناح السرعة. وهكذا كتبت بوحي من ذليك

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

"سبيريدون" عسام ١٨٣٩. و"كونسيلو" عسام ١٨٤٣. و"كونتيسسة رودلستات" عام ١٨٤٤.

و لم ينقض هذا الزمن دون توق العاشقة إلى معشوق، ففي سنة ١٨٣٨ تبدأ قصتها مع "شوبان" لتستمر قرابة عشر سنوات رغم بدايتها يخيّب مرعبة، ففي أثناء وجودهما في ماجورك "حيث رحلا معاً، اشتد البرد وتساقط الأمطار، فكاد "شوبان" يموت من الحساسية التي كان يعاني منها في صدره. وكان على حورج أن تسهر على مريضها الشاحب،المرتعد من البرد، الذي يخلخك حورج أن تسهر على مريضها الشاحب،المرتعد من البرد، الذي يخلخك السّعال. مما حوّل عاطفتها تجاهه إلى حنان هادىء، وعناء أمومي لا يخلو من الضّيق.

وبين عامي ١٨٤٥-١٨٥٣ كتبست سلسلة رواياتها الستي أعطتها عنوان: "الرعوية"، تعبر فيها عن أكثر ما يأسر قلبها : الحلم بالاشتراكية، وحب منطقة "بيري Berry"الريفية. ويمكن اعتبار روايتها: جان (١٨٤٤)، وطعمّان أنجيبو (١٨٤٥)، مقدّمة لمجموعة الروايات التي جمعتها تحت عنوان: سهرات مُصنّع القنّب وهي : رامة الشيطان(١٨٤٦)، وفرانسوا لو شامبي (١٨٤٨)، وفاديت الصغيرة (١٨٤٨)، ومُعلّمو التزمير بالقُرَب (١٨٥٣)

وفي عام ١٨٤٨ تضع حورج صائد نفسها في خدمة الثورة حيث تساهم في توضيح " الاختيارات والمحاذير" لـ "لودرو - رولان" الواقع تحت تأثيرهما،

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتكتب رسائل للطبقة المتوسطة، وللأغنياء، وللشعب، وتؤسّس جريدة "قضية الشعب"، كما أنهاصاغت "بيان الجمهورية" متعاونة مع"باربس"، هادفة إلى المصالحة الوطنية. إلا أنها تخاف من عواقب انتفاضة العمّال الباريسيين في حزيران، فتلوز به "نوهان"، ولما فاز حزب "النظام" وانسحق الجمهوريون المعتدلون في أيار عام ١٨٤٩ كانت في باريس، وودّت لو تقاوم، لكنّها شعرت أنها ليست أكثر من امرأة ضعيفة خائفة من التوقيف، ومُشْفِقة على حظها، داعية نفسها به "الكائن الأكثر مُسّاللة على الأرض."

بين عامي ١٨٥٣ و ١٨٥٦ تعيىش صائد فيرة من همود الموهبة، فلا تكتب سوى "قصة حياتي"، وبعض المسرحيات والروايات ذات المستوى الضعيف. وإلى حانب ذلك تترك نفسها لطبيعة نوهان فتعاشرها حامعة منها النباتات والحشرات. وبدءاً من عام ١٨٥٦ تعود بحماسة إلى كتابة الرواية التي تخلّصها من عبودية المسرح، وتوفّر لها الحرية الكبرى. إلا أن إلهامها يتشتت بين الرواية المتاريخية (أسياد بوا-دوريه الجميلون ١٨٥٨)، والرواية المدينية (يوحنا الصخرة ١٨٥٩)، وماركيز فيلمار ١٨٦٠)، ورواية الأطروحة (الآنسة كانتيني ١٨٥٦)، وفورية الأمس تغدو بورجوازية).

و أخيراً تأتي الشيخوخة لتمتدّ على أحد عشر عاماً تستقر صاند خلالها في نوهان، مع أنها لم تقطع اتصالها بالكتّاب الشباب في بــاريس، ولا ارتيادهـــا لمحالس "فلوبير"، ومراسلتها المستعادة بعد زمن طويل. وما كانت الشــيخوخة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أَشْضٌ مضجعها ؟ لأنها استقبلتها - كما يقول موروا - بعدم اكتراث. وعندما جاء الموت في ٨ حزيران عام ١٨٧٦، كمان عودةً إلى الأرض حيث الخضرة التي رقدت صائد في وسطها، والمي طالما أحبّتهما وكتبت عنها رغم هُيَجان ذاتها واضطراب ظروفها.

ثمة أمران يستوقفان قارئ هذه الرواية وناقدها على السواء:

أوهما أن الكاتبة استوحتها من لوحة للفنان الألماني "هانس هولباين الابن الرهما أن الكاتبة استوحتها من لوحة للفنان الألماني "هانس هولباين الابن حولها في حقول "نوهان" في أثناء موسم البذار، عوّلة موضوع روايتها من ظلامية الموت إلى ضياء الحياة. وبهذا أعطت للمسافة الجمالية التي يفترضها فعل الإبداع بُعدين: البُعْد بين لوحة محفورة لها قوانينها وطبيعتها، ورواية لها طابعها ووسائلها الخاصة، والبُعْد بين الواقع الذي يُحيط بها، والواقع الحكائي اللذي صاغته بوساطة اللغة. وبعبارة أدق نقول : لقد حققت ما يسمى المدي صاغته بوساطة اللغة. وبعبارة أدق نقول : لقد حققت ما يسمى الموسيقي. وقد يقوم الفنان بتوظيف عمل في في عمله هو، على نحو مافعل دوستويفسكي بلوحة "المسيح ميتاً" المرسومة سنة ٢٥١١، للفنان الألماني هانس هولباين نفسه، إذ كان قد رآها في درسدن بحسب ما تُحبرنا زوجته في مذكراتها، فظل مُتسمراً أمامها أكثر من عشرين دقيقة، وكادت هذه الدقائق من التوتر الروحي تنتهي بنوبة صرع. ولما كتب روايته "الأبله" حعل هذه

انظر: سوريو (ايبين)، تُراسُل الفنون، باريس، فلامار ميون ١٩٤٧، حيث يرسم في هـذا الكتاب معالم نظرية عامة للفنون أساسها «تراسل الفنون» I.a correspondance des arts.

اللوحة في بيت إحدى شخصيات الروايسة: "روغوجين"، وعندما رآها "هيبوليت" أدرك الفرق بين ماكان اعتاده الفنانون في رسم المسيح إما على الصليب وإما بعد نزوله عنه، مع وميض الجمال في وجهه الذي يفوق الطبيعة، ولوحة هولباين التي تصور تصويراً كاملاً جسماناً إنسانياً يعبر عن جميع العذابات التي لاحدود لها مما احتمله حتى قبل صلبه. ففيها آثار الجسروح وآثار اللطمات والضربات التي أمطره بها حُرّاسه والناس حينما كان يحمل صليبه ويقع على الأرض(۱). والغريب أو محض المصادفة أن يستلهم دوستويفسكي وجورج صاند روايتين من لوحات فنّان واحد. لكن طابع الإدانة المذي تحمله لوحاته لمحتمع القرون الوسطى وتعسف رجال الكنيسة لاقى صداه عند روحهما النقدية المشبعة بالتطلعات الرومانتيكية المثالية. ومن شمّ ندرك أن تراسل الفنون لايعني تطابقها، بل يعني تفريخ دلالاتها وتلوينها ذلك التلوين الذي نلاحظه في رواية "الأبله"، وفي "رامة الشيطان."

والأمر الثاني أن حورج صاند جعلت من أوّل ثلاثة فصول من روايتها بحالاً لشرح أفكارها، ولتوضيح الرؤية الجمالية الرومانتيكية التي آمنت بها ودافعت عنها ضمن إطار اشتراكي طوباوي. ولعلّ الأثر الأكبر في أفكارها يعود إلى "جان حاك روسو" الممثّل لأوسع ردّة فعل ضدّ الموضوعية الصارمة

انظر: دوستویفسکی، الأبله، ترجمة سامی الدروبی، مراجعة « أبو بكر یوسف»، دار رادوغًا، موسكو ، الجزء الثانی، ص ۱۹۵ .

لعقلاني القرن الثامن عشر (١) ، حتى إنّ دفاعه عن المشاعر في مقابل العقل ليُعتبر واحداً من المؤثرات القوية التي شكّلت الحركة الرومانتيكية (٢) بما أسندته إلى مشاعر الانسان الطبيعية من قدرة على هدايته إلى الطريق الصحيحة، زاعمة أن العقل مضلّل مما يعني أن أي فعل يقوم به الانسان مُسوَّغ مادام عائداً إلى أُسُس انفعالية عند صاحبه؛ إذ يُفضي المرء إلى عبادة انفعالاته، وإلى قصر مفهومات الغيب على الطبيعة، فلا شيء نعارج الطبيعة . وتلازم ذلك مع إعان الرومانتيكيين بساطة الحياة مهما عانى الإنسان من مناظرها "وهكذا انبقت الفكرة المصليغة بالصبغة المثالية، فكرة الفلاح الفقير الذي يحيا حياة شظف من جُهده الذي يبذله في قطعة أرضه الصغيرة، ولكنّه يعوض عن هذا بأن يعيش حُراً، ويظل بمناى عن فساد حضارة المدن (٢).

وعليه فإن حياة "صاند" العاطفية المتقلّبة إلى حدّ الشدوذ والحسيّة الصارخة بحد تفسيراتها في العبودية الرومانتيكية للعاطفة ، وربطها بالحرية الفردية التي تتغنّى بحمال الطبيعة وتفتّح الحياة، والاسترسال مع الأحلام. فأورور كانت تريد ارتواءً روحياً من حُبٍ يعبّر عن طابع العصر السائد الذي

انظر: آب ه شوقان، و «لوییدوا» الأدب الفرنسي کما یراه النقاد المعاصرون، بساویس۹۳، م. ص.ص ۸۸۸ ـ ۷ ۰ ۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> انظر: هرسل (بوتوالد)، حكمة الغرب، ترجمة د.فؤاد زكريا، عالم المعرفة، الكويت،ج7ك4، 1988 ص.ص 102 ـ 102 .

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۱۴۹ .

دفعها لتُمثِّلَ دور آلهة الشعر الرقيقة، الوديعة(١) . وأغلب الظنّ أنها واءمت بين استحابتها الإبداعية واستحابتها العاطفية لجمال الطبيعة والحياة، وقد لايكون في هذه المواءمة ما يناقض منطق التفكير، والتفكير الرومانتيكي الحالم حاصّة. لأنها بقدر ماتنطلب من حرية، تنطوي على البساطة في أكثر من حانب؛ ولما كانت البساطة لاتتمخض دوماً عن الجمال أو مايقاربه، فلا ضرورة أكثر إلحاحاً من تجميلها وإظهارها في توبها المؤمَّثل مثلما نجد في قصة "رامة الشيطان": فلاح شاب فقير، طيّب، يتزوّج من بنت السيّد موريس المَيْسُور، فتموت زوجته بعسد أن تَلِدُ له ثلاثة أولاد. فيحضّه حمُّوه وحماته على النرواج ثانيـةً. ويدلاّنـه على أرملة من بلدة" فورش"، ويهييء نفسه للسفر (رغم أن المسافة بين نوهان وفورش قريبة حداً، لكنها بعيدة في نظر فالآح لايبارح أرضه). وتطلب منه السدة "غيّب "أن يصطحب ابنتها "ماري" معه ويوصلها في طريقه إلى مزارع "أورمو"، وبالحيلة يفرض ابنه "بيير" نفسه ويذهب معهما تحملهم جميعاً الفرس الصهباء في رَكْب حزين مُرتبك: فالصبيَّة محزونة على أمّها، والفلاح لايريد هذه الزيجة المجهولة المعالم في ذاته المتعودة على علاقات مباشرة صريحة لاتسمح له أعماله في حراثة الأرض وزراعتها بأن يتحاوزها. ونتيحة ضياعهم ف الغابة، معتقدين أن "رامة الشيطان" هي السبب ، يضطرون لقضاء الليل تحت الأشجار. وخلال السهرة بدأ "جرمان" يشعر ب "ماري" ويعزك نفسه

(١) الطر: سلسلة كتابي، نقسه، ص.ص ١٧٠-١٧١.

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

على سحيّتها طالباً منها الزواج، فَتُعْرِض عن ذلك بحجّة أنها فقيرة، وفي اليوم التالي يتابعون طريقهم، فيذهب جرمان إلى الفورش، وتذهب ماري وبيير إلى مزارع (أورمو)، وهنا يجد كلّ من جرمان وماري عكس مايطلبان: فالأرملة لم تكن سوى متبرِّجة تتلذّذ بتحميع المُعجبين حولها، وصاحب المزارع المذي استأجر ماري لتعمل راعية عنده لم يكن أكثر من زير نساء حاول الاعتداء عليها.

وأنقذها منه جرمان فيما بعد. لكنه لم يستطع أن يفهم أنها تحبّه كما يجبها وأوشك على الهزال غارقاً في بحر من الكآبة لولا إدراك حماته لأسباب حزنه، واستئذان العم موريس كي يعطيه موافقته على مفاتحة ماري بالأمر وطُلَب يدها. لتنتهي الرواية بموافقتها على الزواج منه. وهكذا تمكّنت جورج صاند أن تقدّم وجهة نظرها عن "بساطة الجمال" عبر شخصيات بسيطة، وعلاقات بسيطة كذلك: فالأب والأم موريس إنسانان خيران يتمنيان السعادة للناس جميعاً، والسيدة "غييت" فقيرة، طيبة، حُسنة الظن. وجرمان يحب أن يقى لصيقاً بارضه شأنه شأن فلاّحي منطقة الـ "بيري " كلهم. وقلما كان يبارحها إلا يوم سُوَّق الخيول. وعندما حاول أن يقصر الطريق إلى فورش متبعاً طريقاً غير التي كان يعرفها، ضاع، وعانى الكثير حتى عرف الاتجاه الصحيح.

انطلاقاً من هذه العفوية أقامت حورج صائد دعائم نظريتها النقدية ناظرةً إلى الرواية على أنها عملٌ يتضمن الشعر والتحليل في آن معاً. ويجب أن تجسّد

طباعاً واقعيةً، وأحداثاً وظروفاً حقيقية تدور حول محور نمسوذج بشري يكتّف فكرتها الأساسية، ويمثّل، بصورة عامة، عاطفة الحب، لأن الروايسات، في جوهرها، قصص حب. وعلى الكاتب الروائي أن يرسم الحب في تَحلّيه الأمثل، وبالتالي أن يُوّمثل نموذجه دونما خشية من حُقّنه بما ينبض في ذاته مس مشاعر البهجة والألم، حتى لو تحتاوز في ذلك المألوف عند الناس العاديين. فعفر قحكايته لاتستلزم أن يترك أبطاله لمصادفات الأحداث، تائهين، ولا فرصة لديهم ليحققوا في الحياة انتصاراً هاماً.(١)

لقد كانت حورج صاند تنادي بأدب ذاتي لايتفق مع اتجاه صديقها "فلوبير" (۱) الذي دعما إلى حيادية الكاتب وموضوعيته. كما أنّ في النماذج المؤمثلة مايكاد يناقض نظرية بلزاك في إعادة إنتاج التاريخ (۱). ومن أحل ذلك تنسم المقدّمة النقدية لـ "رامة الشيطان" بأهمية ملحوظة قد تُشكِّل مع "مقدمة كرومويل (۱) " لـ "فيكتورهيهو" مايمكن تسميته بـ "البيان الرومانتيكي". إضافة إلى أنّ كشف الكاتبة لأسرار روايتها، وربطها برؤيتها النقديمة يكوّنان ظاهرةً

<sup>(</sup>١) انظر: صائد (جورج) قصّة حياتي، كالمائليُّهي، باريس ١٨٥٤، الجزء الرابع، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: صائد (جورج)، رسالة إلى فلوبير بتاريخ ١٨٧٦/١/١٢، حيث تدعو فيها إلى أدب ذاتسي.

 <sup>(</sup>٣) انظر: بلزاك، مقدّمة الكوميديا الإلسالية، طبعة ١٨٤٧، إذ يرى أن على الكاتب الروائس أن يخلق عالماً متكاملاً.

<sup>(</sup>٤) منشورات مؤسسة المنشورات الأدبية والفنية، مكتبة بول أولاندور، باريس ١٩١٢. ولشير إلى ألنا بصدد ترجمة هذه المقدّمة، وسننشرها في وقت لاحق إذا شاء الله.

لابد من الإشارة إليها وهي أن فعل الإبداع يجنح إلى توجيه "فعل القراءة" وتحديد مساره. فهل نعتبر ذلك ثرثرة لاطائل من ورائها تسيء إلى عذوبة القصة المروية، على غرار ما ارتآه "سانت بوق"(١) و "غوستاف بلانش"، أم نأخذ بالحسبان أن جورج صاند كانت تطمح إلى تعليم الغيني احترام الإنسان الكادح، وتعليم الفقير أن يحترم نفسه(١) ، فَلَحَات إلى هذه المقدمة ذات الوقع الخطابي؟ .

على أية حال، كانت رواية "رامة الشيطان" ولا تزال أغنية لمن يكسبون لقمة العيش بعرق جباههم، لملوك الأرض كما تسميهم جورج صاند. والأولى أن يعيش القارئ القصة التي تحكيها عن واحد منهم ليتذوّق بنفسه ما يمكن أن يُغنيه عن القراءات النقدية كلها.

ويبقى أن نلفت النظر إلى لغة الرواية التي نطقتها الشخصيات بلهجة منطقة "بيري"، ولم يكن أمامنا إلا المحافظة على بساطتها الريفية مستعينين بلغة عربية مبسطة قريبة من لهجة الفلاحين ومعجمهم اللغوي، آملين أن نكون قد وُقفنا في ذلك.

د. علي نجيب إبراهيم

<sup>(</sup>١) انظر: ادمون لوغوتيير، مقلمة «رامة الشيطان» ص ١٣.

 <sup>(</sup>۲) من رسالة كتبتها جورج إلى «بولسي» بتاريخ ۱۲ أيلول عام ۱۸٤٤.

عندما بدأت، من خلال "رامة الشيطان"، بتاليف سلسلة من الروايات الرعوية التي كنت انوي جمعها تحت عنوان: سهرات مصنّع القنّب(٢)، لم يكن لدي آي منهج، ولازعم ثوري في الأدب. فلا أحد بمفرده يقوم لنفسه بشورة، ولائة ثورات، في الفنون حاصة، تصنعها الانسانية دون ان تعرف حيداً كيفية صنعها؛ لأنّ العالم كلّه يتحمل إشعالها. لكنّ هذا لايمكن تطبيقه على رواية الأخلاق الرعوية. فقد وحدت في كلّ عصر، وبمختلف الأشكال الفخمة تارة، والمتكلّفة تارة ثانية، والساذحة تارة ثالثة (٣)، قلت هذا سابقاً، وينبغي أن أكرّر هنا، الحلم بالحياة الرعوية كان دائماً المثل الأعلى للمدن وحتى للقصور الملكية. وأنا لم آت بجديد إذ أتبع المنحدر الذي يقود الإنسان المتحضر إلى سحر الحياة البدائية. و لم أرد حلق لغة غير موجودة، ولا البحث عن طريقة حديدة. ومع ذلك فقد أكدوا لي ذلك في عدد كبير من المسردات، غير أني أعرف أكثر

<sup>(</sup>١) كتبت جورج صالد هما، التوطيع المقتصب سنة ١٨٥١ لتصوير الطبعة الشعبية لمُزَلَّعَاتهما التي أشرف على تشرها «طوني جوهانو» و «موريس صاله».

<sup>(</sup>٢) صناع متجوّل كان معروفاً في فرنسا حتى نهاية القرن التاسع عشر، تصفه جورج صائد في قصّتها: «أعراس ريفية» بأنه إنسان فصبح، متحدّث أبق، وثرثار، وحكواتي، ومُقنّ، يُحبّ أن يُثير الضحك، لكنه لا يكره أن يتمتّع بإخافة الأخرين.

<sup>(</sup>٣) تقصد صائد بالأشكال المتكلّفة والفحمة رواية « آستريه» لـ «هولوريسه دورفيه، وبالساذجة روايسة «بول وفرجيني» لـ «برلساردان دوسسان بيسير». وقمد كنان الكاتب الإغريقي «لونجوس» أوّل من ألّف روايات الأخلاق الريفية.

من أيّ شخص آخر سبب حذري من مسوداتي الخاصة، وأعجب دائماً من أن النقد يبحث فيهما مطّولاً في الرقت الذي تكون الفكرة الأبسط، والظرف الأكثر عادية، هما وحدهم المصدر الذي يجب أن يوحي بالأعمال الفنية.

أما رواية "رامة الشيصان" بصورة محاصة، فبحكم أنني وضعت في مقدّمتها لوحة محفورة ل "هولباين" كانت قد صدمتني، وامام ناظري مشهد حقيتي كنت أراه في اللحظة نفسها أثناء موسم البذار، هو ما دفعيني إلى كتابة هذه القصة المتواضعة، الواقعة وسط مناظر بسيطة كنت أتجول بينها كل يوم.

ولو طُلِبَ إِلَى ماذا كنت اريد ان افعل، لأجبت انني كنت ابغي ان الحلق شيئاً حدّ مؤثر وحدّ بسيط، و مُ انجح في تحقيق رغبتي. لقد رايت الجميل في البسيط واحسسته تماماً. إنّما رؤية الشيء وتصويره امران مختلفان!وجماع ما يستطيع الفدن رجاءه على افضل وجه،أن يلزم من لهم عيون بالرؤية ايضاً. إذا انظروا البساطة بشكل خاص، وأنتم، أيها الآخرون(١)، انظروا السماء والحقول والأشحار،وانظروا بالتحديد الفلاحين بما فيهم من حيّر وحقيقي: سوف ترونهم قليلاً في روايتي،وسترونهم في الطبيعة بصورة أفضل بكثير.

جورج صاند نوهان ۱۲ نیسان ۱۸۵۱

<sup>(</sup>١) تقصد هنا البورجوازيين وأبناء المدن، والمفكرين اللمين لم يكونوا يعرفون الجمال الحقيقي للطبيعة.



## من المؤلف إلى القاري ع

بعرق وجهك تكسب حياتك البائسة ويعد عمل وخبرة طويلَيْن ها هو الموت برافقك (١)

القصيدة الرباعية المكتوبة بالفرنسية القديمة، الموضوعة تحت لوحمة للفنان "هولباين"، ذات حزن عميق في بساطتها. تُظهر اللوحة المحفورة فلاحاً يقود شرائه وسطحقل تمتد حوله حقول واسعة في البعيد. نرى فيها كوحاً بائساً، بينما تغيب الشمس وراء الرابية. إنها نهاية يوم شاق من العمل. الفلاح العجوز المربوع القامة يرتدي ثياباً عتيقة، والأحصنة الأربعة المكدونة التي يسوقها أمامه هزيلة متعبة السكة تغوص في عمق الأرض الوعسرة الصعبة، وكائن وحيد ذو حيوية ونشاط في هذا المشمهد من العرق والضنى . وهذا شخص عجيب،

 <sup>(</sup>١) هذه القصيدة مستوحاة من سيفر التكوين (٣) حيث يقول الرب آلام: بِعَـرق وجْهِـك تـأكل خـبزاً
 حتى تعود إلى الأرض التي أخِـدت منها». الإصحاح الثالث.

هيكل عظمي مُسلَّح بكرباج، يركض بين خطوط الفلاحة إلى جانب الأحصنة المذعورة، يضربها ويعمل خادماً لمحراث الفلاّح العجوز. إنه الموت، هذا الشبح الذي ترجمه "هولباين" ببلاغة في تسلسل الموضوعات الفلسفية والدينية،الكثيبة والمضحكة في آن معاً، المعنون بـ "ظلال الموت."

في هذه المجموعة، أو بالأحرى في هذا الستركيب الواسع حيث الموت اللاعب دورة على الصفحات كافسة - هوالرابسط والفكرة المهيمنة، استحضر "هولباين" العظماء والمتبجّحين، والعاشقين واللاهين، والسكارى، والراهبات، والعاهرات وقطّاع الطرق، والفقراء، والمحاربين، والنُسَّاك واليهود، والمحوّالين، وكلّ الناس في عصره (١) وعصرنا، وشبح الموت في كلّ مكان يسخر، ويهدد ، وينتصر، والايختفي إلا من لوحة واحدة(١). وهي اللوحة التي تصوّر لعازر(١) ، المسكين وهو نائم على مزبلة عند بابر الغني، مُسلناً أنه الايخشى الموت، إذ ليس لديه ما يخسره، وما حياته سوى موت سابق لأوانه.

<sup>(</sup>١) يرى «ادموند لوغونير» الذي قدّم للطبعة الفرنسية لرامة الشيطان وعلّق عليها أن لِهُولِسانِ أكثر من لوحة يخلو موضوعها من الموت.

<sup>(</sup>٢) يظهر لِقازر في الإصحاح / ١٦/ من إنجيل «لوقا» (٩ ١-٣٦)، كان مقروحاً، ومات من الجدوع أمام باب الغني، فحملَتْ الملاتكة إلى سيّدنا إبراهيم، حيث عاش في النعيم بينما دخل الغني النمار. وصائد تلمّح إلى رباعية أخرى منقوشة مع لوحة «هولياين».

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فهل كانت هذه الفكرة الرواقية للمسيحية نصف الوئنية لعصر النهضة عزاءً تاماً ، وهل وحدت فيها النفوس المتديّنة مبتغاها؟ إنّ الطَّمُوح، والمحتال، والظالم، والفاسق، كلّ هؤلاء الصيّادين المتعجرفين الذين يعبثون بالحياة، والذين يجرّهم الموت من جُمَّاتهم، سيكونون مباركين دون شك. لكن الأعمى المتسوّل، والمحنون والفلاح الفقير، هل سيعوضهم عن بؤسهم المستديم اعتقادُهم الأوحد بأن الموت ليس شراً في نظرهم؟ لاا إنّ حزناً لايُقهر وحتميّة مرعبة تضغط على مُؤلَف الفنان. وهذا يشابه لعنة مُرَّة مصبوبة على مصير الإنسانية.

ها هنا، بالضبط، الهجاء الأليم، والتصوير الحقيقي للمحتمع الذي كان أمام عيني "هولباين". الجريمة والبؤس هما ما كانا يصدمانه، إنما نحن، فنّاني عصر آخر، ماذا سنصور؟ هل سنبحث في فكرة الموت عن تكريم الإنسانية الراهنة؟ وهل سنتضرع إلى الموت من حيث هو عقوبة الظّلم وتعويض الألم؟

لا، لم تعد لنا قضية مع الموت ، إنما قضيتنا مع الحياة . لم نعد نعتقد لا يعدميّة القُثْر، ولا بِسَلام مُشترى بِعُزوف قسريّ (عن الدنيا)، نحن نريد أن تكون الحياة خَيِّرة ، لأننا نريدها أن تكون غنية. يجب أن يبرح "لِعُازر" مزبلته حتى لايعود الفقير يسعد لموت الغني، وينبغي أن يكون الجميع سُعداء، كي لاتكون سعادة أَحَد جرائمية يلعنها الله. يجب أن يعرف الفلاح وهو يسذر قمحه أنه يعجل لِصُنْع الحياة، وألايتهج لسذاك الذي يُحيط الموت بِمُانِينه، وأحيراً يجب ألايكون الموت بمُانِينه، وأحيراً يجب

للمباركة ولا للتعويض، بل قدَّرَهُ للحياة، لأنه بارك الحياة، ولايجوز أن يكون القبر ملحاً يُسمَحُ بأن نرسل إليه أولئك الذين لا نُريد أن نجعلهم سعداء.(١)

يَوِيْمُ بعض فنّاني عصرنا ـ وهم يُلقون نظرةٌ جِدّيّة على ما يحيط بهم بتصوير الألم، ودناءة البؤس، ومزبلة لعازر، فهل هذا بحمال الفن والفلسفة؟ يمكن أن يكون هذا من ميدان الفنّ والفلسفة، لكن هل تتحقّق غايتهم بتعرية البؤس البشع، الخسيس والرذيل والجراثمي أحياناً، وهل أثر ذلك صحيّ دائماً كما يريدونه؟ نحن لانجرؤ على التصريح بشيء إزاء هذا. إنما نستطيع أن نحدّت أنفسنا بأنهم، مع إظهار هذه الهاوية المحفورة تحت الزاب الهش للشراء، يُخيفون الغنيّ السيء، مثلما كانوا، في زمن الرّقص المأتمي(٢)، يجعلونه يرى حفرته الفاغرة فاها، والموت مستعدّ لربطه بين ذراعيه الوسخين(٢) واليوم نُريه السارقُ يخلع بابه، والجرم يترصدُ نومه. و'نقِرُ أننا لاندري كيف سنصالحه مع الإنسانية التي يحتقرها، ولا كيف نحعله يُحِسُّ بيوس فقير يخشاه، ونحن نُريه هذا الفقير عكوماً بالأشغال الشاقة وهارباً أو مُتسكّعاً ليليّاً. لم يجد الموت المرعب - الذي

المناقي صائد هذه الأفكار الإنسانية من دعوة صديقها المصلح الإنجيلي «بيسير لورز» الفائمة على
 العناية الاجتماعية الخيريّة.

 <sup>(</sup>٢) أي العصور الوسطى حيث يظهر موكب يقوده الموت نفسه كما يصور الشيعر وأمن عمارة الأثمار المسيحيان.

<sup>(</sup>۲) في اللوحة (۱۰) و (۳۲) من « ظلال الموت»، يسدو الموت وهـو يجرجـر ضحايـاه نحـو «حفـرة فاغرة».

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يَصِرُّ أنيابه، ويعزف على الكمان في صور "هولباين" وسابقيه - وسيلة، من هذا النوع، لهداية الفاسقين، ولتعزية الضحايا. أو يعني ذلك أنّ أدبنا لن يُفضي إلى قليل من هذا كما أفضى فنانو العصر الوسيط، وعصر النهضة؟

شاربو الخمرة في لوحات "هولباين" يملؤون كؤوسهم بجنون ليبعدوا فكرة الموت التي تخدمهم باعتبارها نديماً مع أنهم لايرونها. ويطلب أغنياء السوء هذه الأيام تعزيزات ومدافع لاستبعاد فكرة "الفلاّحين" الذين يُظهرهم القن يعملون في الظلّ بل، على الأدق، ينتظرون لحظة الانقضاض على الواقع الاجتماعي. كانت الكنيسة في القرون الوسطى تستحيب لأخطاء جبابرة الأرض ببيع صكوك الغفران، وحكومة اليوم(١) تهديء قلق الأغنياء بجعلهم يدفعون الكثير من رجال الدّرك، والسحانين، وكمائم الأفواه.

"ألبير دورير(٢) " ، و "مايكل آنجلو(٣) "، و"هولباين" و "كــالو(١) " و"غُويا(٥) "، خلقوا همجائيات قويّة لأخلاق عصرهم وبُلدانهــم. إنّها لَمُؤلّفات

<sup>(</sup>١) أي حكومة «غيزو» رئيس حزب «المقاومة» ونصير الشورة ، كنان رئيسناً للوزراء بين ١٨٤٧ - 1٨٤٨ .

<sup>(</sup>٢) (١٤٧١ - ١٤٧١)، وسمَّام وحمَّار ألماني جسَّد في أعماله كثيراً من مُشاهد سِفْر الرؤيا.

<sup>(</sup>٣) (١٤٧٥ - ١٤٧٥)، الرسام الإيطائي المعروف صاحب اللوحمة الجداريمة لـ «العشماء الأخير» في كنيسة «سيكستين».

<sup>(</sup>٤) (١٩٩٢ - ١٩٩٥)، من اللورين، رسم لوحة «عذابات الحرب».

<sup>(°) (</sup>۱۸۲۸ · ۱۸۲۸) ، رسام إسباني تحكّس في أعماله نكبات الحرب.

خالدة، وصفحات تاريخية ذات قيمة لاحدال فيها، إذاً نحن لانريد أن نُنكر على الفنانين حقّهم في سبر جراح المجتمع، وتعريتها أمام عيوننا؛ لكن ألا يوجد شيء آخر نفعله الآن غير تصوير الرعب والتهديد؟ في أدب الألغاز والجُوْر هذا حيث تَكَيُّفَ الحيالُ والموهبةُ مع ذوق العصر، نحن نُحُبُّ الرسوم العَذْبُـة المُنسَـابة أكـشر من تصوير الجرائم ذات الأثر المأساوي. فسالأولى يمكن أن تبادر وتحمل معها الهداية؛ بينما الرسوم الأخرى تولَّد الخوف، والخوف لايشفي من الأَثْرُ مَ، بل يُفاقِمُها. نحن نعتقد أن رسالة الفن هي رسالة شعور وحبّ، وأن على رواية اليوم أن تحلّ محلّ حكمة أزمنة الساذجين وحشوهم، وأنّ للفنان مهمةً أوسع وأكثر شعرية من تلك السين تقدّ ح بعض مقاييس الحذّر والتوفيق لتخفيف الرُّعّب المستوحي من رسومه. يُستَحْسَن أن يكون هدفُه قائماً على جَعْل الآخرين يُحِبُّون موضوعات اهتمامه، ولن أوبِّخه إذا هو جُمَّلَها قليلاً عند السازوم. فسالفنَّ ليس دراسةً للواقع الإيجابي، بل هو بحثٌ عن الحقيقة المُثلى(١) ، ورواية "وكيـلُ ويك غيلد(٢) " أكثر فائدة وسلاماً للنفس من روايتيّ "الفلّاحُ الفاسد(٢) " و "العلاقاتُ الخطيرة(٤) "

(١) كانت جورج صائد تُنادي بهذه النظرية في مرحلة معينة من مراحل تطوّر فنها الروالي.

<sup>(</sup>٢) رواية تعليمية للكانب، و. غولد مبيث، (١٧٢٨ - ١٧٧٤)، كتبها سنة ١٧٦٦.

<sup>(</sup>٣) رواية للكاتب الفرنسي « ريستيف دولابروتون» (١٧٤٣ . ١٨٠١).

<sup>(</sup>٤) رواينة للكناتب الإسباني « خوديرلسوس درلاكلسوس» (١٧٤١ - ١٨٠٣) تجتمسع الروايتسان في التجسيد الفج لمفاسد القرن الثامن عشر، مما يُساقض المثالية الأخلاقية لِقُول سميث، ويُخَدشُ حُسْمَة جورج صائد.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أيها القارئ، سامحني على هذه الخواطر، وتفضّل بقبولها على أنها طريقة في التقديم. ولن يكون أيّ شيء منها في الأقصوصة التي سأحكيها لك، والسيّ ستكون قصيرة وبسيطة يلى حدّ أنني بحاجة إلى الاعتذار عن ذلك سلفاً ناطقة لك بأفكاري حول القصص المرعبة.

لقد أُنْسُقْتُ وراء هذا الحشو بسبب فلاّح. فالقصة التي كنت أنوي أن أسردها لك هي، بالتحديد، قصة فلاّح، وسأسردها على الفور.

الفصل الثاني

### الفِلَاحَة

فرغت للتو من النظر الطويل المسترافق مع حزن عميق إلى فلا الهولباين"، وكنت أتنزه في الريف، حالمة بحياة الحقول، ومصير المزارعين. إنه لمن دواعي الحزن، دون شك، أن يبدّد الفلاح قواه وأيام حياته في شق صدر هذه الأرض الغيورة، ويقتلع كنوز خصوبتها لتكون قطعة خيز سوداء(١) وضخمة للغاية هي، في آخر النهار، التعويض اليتيم، والكسب الوحيد لعناء قاس بما لايُحد بينما هذه الثروات التي يغطيها الستراب، وهذا الحصاد، وهذه الثمار، وهذه الحيوانات المتغطرسة التي تسمن بين الأعشاب الطويلة، هي ملك لبعض الناس، وأدوات لتوليد التعب والعبودية لأكبر عدد من الفقراء.

 <sup>(</sup>١) كان خَبْرُ الحدم والعُمَّال الزراعيين المياومين يحوي نسبة عالية من النخالة ولم يكن الفقراء يستعملون طحين القمح إأن كلفته في العام تبلغ ضعف ما يحصلون عليه من أجور.

لايري في الحقول الذهبية، والمراعبي الخلابة، والحيوانات الجميلة، سوى حقـائب

لايرى في الحقول الذهبية، والمراعي الخلابة، والحيوانات الجميلة، سوى حقائب محشوة بالنقود لن يكون نصيبه منها إلا ضئيلاً لايسلا الرّمق، ومع ذلك، يجب أن تمتىء هذه الحقائب اللعبنة، كلّ سنة، لإرضاء المعلّم، ولمدفع حتى الحياة الفقيرة البائسة في حقله.

وإلى ذلك، الطبيعة فتية دائماً، وجميلة وسخية. تسكب الشعر والجمال على الكائنات كلّها، وعلى النباتات التي نتركها تنمو فيها بالأمل. إنها تملك سرّ السعادة، ولم يعرف أحد كيف ينتزعه منها. إن أسعد الناس هو من يمتلك علم شُغله، ويعمل بيديه، غارفاً السعادة والحرية من تدريب قوّته الخلاّقة، وهو من يتوفّر له الوقت ليعيش بقنبه وبعقله، وليدرك إبداعه، ويحب إبداع الله. ويعيش الفنان لحظات سعادة مشابهة في. تأمّل جماليات الطبيعة، وإعادة صياغتها. لكنّ الفنان ذا القلب الرحيم والانساني سيضطرب وهو في أوج سعادته حين يرى بؤس البشر الذين يقيمون في هذه الجنة الأرضية. فالسعادة الحقيقية ستكون هنالك حيث يعمل العقل والقلب واليدان بتواؤم تحت عين الرعاية الإلهية (١)، عندئذ قد يوجد انسجام مقدّس بين سنخاء الله وحبور النفل البغية (١)، عندئذ قد يوجد انسجام مقدّس بين سنخاء الله وحبور لفلاح يُرثي له، وهو يمشي بين خطوط الفلاحة (١) وكرباحه بيده، ملاكاً لفلاح يُرثي له، وهو يمشي بين خطوط الفلاحة (١) وكرباحه بيده، ملاكاً متألقاً يبذر على جانبيه القمح المبارك علىء يديه فوق خط الفلاحة (الطري) الذي يتصاعد منه البخارة.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إنّ إنسان الفراغ ، بوجه عام ، لايحسب أشياءه لذاتها: لا الحقول، ولا المراعي، ولا مشاهدة الطبيعة، ولا الحيوانات الجميلة التي يجسب أن تتحوّل إلى قطع من الذهب ليستخدمها، إنما إنسان الفراغ هذا يأتي ليبحث عن قليل من الهواء النقي والصحّة في مقرّه الريفي، ثم يعود إلى المسدن الكبرى لِيُبلِد جهود مُرَابِعِيْه.

وَرُجُلُ العَمَلِ \* يظلُّ، من جانب، محصوراً، متألّماً، شديد الخوف من المستقبل إلى درجة أنه لايعود يشعر بجمال الحقول، وسحر الحياة الريفية. فهو لايرى في الحقول الذهبية، والمراعي الخلابة، والحيوانات الجميلة، سوى حقبائب محشوة بالنقود لن يكون نصيبه منها إلا ضئيلاً لايسد الرّمق، ومع ذلك، يجب أن تمتليء هذه الحقائب اللعينة، كل سنة، لإرضاء المعلّم، ولدفع حتى الحياة الفقيرة البائسة في حقله.

وإلى ذلك، الطبيعة فتية دائماً، وجميلة وسنحيّة. تسكب الشعر والجمال على الكائنات كلّها، وعلى النباتات التي نتركها تنمو فيها بالأمل. إنها تملك سرّ السعادة، ولم يعرف أحد كيف ينتزعه منها. إن أسعد الناس هو من يمتلك عِلْمَ شُغْلِم، ويعمل بيديه، غارفاً السعادة والحرية من تدريب قوّته الخلاّقة، وهو من يتوفّر له الوقت لِيَعِيْش بقلبه وبعقله، وليـُدرك إبداعه، ويُحِبّ إبداع الله.

<sup>ً</sup> L' Homme de loisir: تقصد « الإقطاعي».

اللهُ ج» . الفلاَ ح» . الفلاَ ح» . الفلاَ ح» .

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويعيش الفناذ خطات سعادة مشابهة في تأمّل جماليات الطبيعة، وإعادة صياغتها. لكنّ الفنان ذا القلب الرحيم والإنساني سيضطرب وهو في أوج سعادته حين يرى بؤس البشر الذين يقيمون في هذه الجنّة الأرضيّة. فالسعادة الحقيقية ستكون هنالك حيث يعمل العقل والقلب واليدان بتواؤم تحت عين الرعاية الإلهية(١) ، عند ثذ قد يوحد انسحام مقدّس بين سخاء الله وحبور النفس البشريّة. وحينشذ، يمكن لرسّام الرموز أن يضع مكان الموت الفظيع لفلاّح يُرثى له، وهو يمشي بين خطوط الفلاحة(٢) وكرباحه بيده، ملاكاً متالقاً يبذر على حانيه القمح المبارك بملء يديه فوق خط الفلاحة (الطري) الذي يتصاعد منه البحار.

وليس الحلم بوجود هادئ، وحرّ، وشاعري، وكادح، وبسيط بالنسبة لإنسان الحقول، صعباً على الادراك إلى درجة يجب عندها أن نَعْزُلُه وسط الأوهام. وما قولة "قرحيل" الحزينة: "ما أسعد إنسان الحقول لو كان يعرف سعادته "(۲) ، إلا عزاء، كالعزاءات الأخرى. إلا أنها تنبُّو أيضاً. فسوف يأتي

<sup>(</sup>١) ما سبق من اله كار جورج صائد ومشاعرها الإنسانية يوجب الإشارة إلى أن العناية الإلهيسة بمفهومها لا تنطبق مع العنائية الإلهية بالمفهوم المكاثوليكي. فالله عندها هو إلى ديين «طبيعي» موروث من القرن المنامن عشر. وهذا ما متماه «جمال الدين الأفغاني» بمذهب الدهريين «النيتشوية» ورد على أصحابه في «رسالة الرد على الدهرين».

<sup>(</sup>٢) يأخذ « خط الفلاحة» دور شخصية هامة في روايات جورج صاله.

<sup>(</sup>٣) أنظر: تُورجيل، الجورجيات، ج٢، ص،ص ٤٥٨ - ٤٥٩ (بالفرلسية).

يوم يستطيع الفلاّح فيه أن يكون فنّاناً كذلك، إن لم يكن من أجل التعبير عن الجمال (وهذا أمر قليل الأهمية أصلاً)، فعلى الأقل من أجل الإحساس به .

أو يُعتقد أن هذا الحدس الخفي للشعر ليس موجوداً فيه سلفاً في طور غريزي، وهواجس غائمة؟ عند هؤلاء الذين يجميهم من الآن وصاعداً القليل من الرّفاه، والذين لايخنق طغيان البؤس كامل تطوّرهم الأخلاقي والعقلي، تكون السعادة الصافية، المحسوسة، والمُقوَّمة، في حالها البدائية(١) ؛ ومن جهة أخرى، إذا علت أصوات الشعراء من قلب الألم والضني، فلماذا سُيقال إنّ عمل اليدين غريب عن وظاف الروح؟ لاريب في أن هذا الاستبعاد نتيجة عمل زائد وتعاسة عميقة. فلنكف عن القول إن الإنسان حينما يعمل باعتدال وإفادة، لن يعود لديه سوى ردى العمال والشعراء. فمن ينهل اللذائذ النبيلة من الإحساس بالشعر إن هو إلا شاعر حقيقي، حتى لو لم يُنظيم بيناً واحداً في حياته.

كانت أفكاري قد سلكت هـذه السبيل، ولم أكن ألاحظ أن المؤثّرات الخارجية تدعم في داخلي هذه الثقة بتربيـة الإنسان. كنـت أتمشّى على تخم حقل يحضّره الفلاّحون لموسم الزّرع القـادم. كـان الأفـق واسـعاً كـأفق لوحـة

<sup>(</sup>١) تعالج جورج صائد الأفكار ذانها في مقدّمة روايتها «فرانسوا لو شنامهي» حيث تصوّر «لفس فملاح متدين، وحكيم يعمل ويكسب من تُعَيِّه، ويسعد بحياته الخاصة، دون الشعور بالغوز، والرغبة في شميء، ودون امتلاك أية وسيلة يعبّر من خلالها عن دواخله».

"هولباين"، والمنظر رحيباً يؤطّر بخطوط كبرى من الخضرة المحمرة قليلاً باقتراب الخريف هذه الأرض الفسيحة ذات اللون البين الغامق حيث تركت أمطارٌ حديثة في كلِّ خَطٌّ فِلاحة خطوطاً من الماء تجعلها أشعة الشمس لامعة كأسلاك رقيقة من الفضّة. كان النهار دافئاً وصافياً، والأرض التي شقّتها سكّة المحراث بطراوة، تفوح ببخار حفيف. وفي أقصى الحقال رجل عجوزٌ ظهره عريض ووجهه قاس يُذكّر بعجوز "هولباين"، لكنّ ثيابه لاتنمّ عن البؤس، يدفع عرائه القديم، يجره ثوران هادئان لونهما أصفر شاحب، إنهما سيّدا المروج الحقيقيان، قامتهما عالية، هزيلان قليلاً، قرونهما طويلة ومقطوعة، وقد خلق الاعتباد الطويل من هذين العاملين العجوزين أخوين، كما ندعوهما في أيامنا، إذا ماحُرم أحدهما من الآخر، يرفيض العمل مع رفيق حديد، ويعرِّك نفسه يموت من الكآبة. (١) أما الذين لايعرفون الرّيف فيتّهمون صداقة الثور مع رفيقه في الكَدُن بأنَّها خرافة. فليأتوا ويروا في زاوية الاسطبل حيواناً بائساً هزيلًا، خائر القوى، يضرب بذيله المضطرب خاصرتيه الجرداوين، يزفر بذعر واحتقار على ما يوضع له من غذاء، تحملق عيناه دوماً في الباب وهو يضرب بقدميه المطرح الفارغ على حانبيه، يشمشم الأنيار والسلاسل التي حملها رفيقه، ويناديه دون توقُّف بِخُوار يُثير الشفقة. ساعتئذ سيقول راعي الأبقار: "هـــذا فـرد ضــائـع

 <sup>(</sup>١) يَرِذُ ذلك في جورجيات أرجيل ج٣ ص ١٧٥ - ١٨٥ (بالفرنسية): سَيْكدن الفلاح بحنون عميق الثور الفي الكتيب لموت أعميه.

من الأبقار، مات أخوه، لم يعد يعمل، وعلينا أن نسمّنه للذبح، إلا أنه لايريا. أن يأكل، وعمّا قريب سيموت من الجوع."

كان الفلاّح العجوز يعمل ببطء، صامتاً، لايبذل جهوداً ضائعه، و لم تكن دوّابه بأسرع منه، إنما بفضل استمرارية العمل البعيد عن الشرود، وبفضل بـذل قوى شديدة ومتواترة، كان خط فلاحته يُشق بسـرعة خط ولـده الـذي كـان على مُقُرُبة منه، يقود أربعة ثيران أقـل ضخامة، في قطعة أرض أكـثر تصخّراً وحجارةً.

ومالفت نظري فيما بعد كان حقاً مشهداً جميلاً، وموضوعاً نبيلاً للوحة رسام(۱). ففي الطرف الآخر للسهل المفلوح، كان رجل شاب حسن الطّلعة يقود عراثاً عجيباً: أربعة أزواج من ثيران فتية داكنة مشوبة بسواد أصهب يتوهّج بالحمرة، برؤوس قصيرة بجعّدة لاترال تُشعر بالثور الوحشي، وعيون غاضبة، وحركات عاصفة، وعمل مهيّج للأعصاب ومرهق للثور المتألم من النير والمستاس ولاينصاع إلا بالارتجاف الغاضب تحت هيمنة تُفرض عليه من حديد. وهذا ما يُدعى: الأبقار الحديثة الكُدن. كان على الرجل الذي يقودها

<sup>(</sup>١) كان «موريس» إبن الكاتبة تلميلاً للرسام الانطباعي الفرنسي « دولاكروا» وكسانت أمّـة تجبّ أن يتخصّص في فن الرسم. وفي عام ١٨٤٩ عرضت «روزا بونور» لموريس لوختـهُ: «فِلاحـةٌ على الطريقـة النَّفرنية». التي يُلكرّ موضوعُها بالمشهد الموصوف هنا.

أن يحرث زاوية تُركت حديثاً للرعي، مملوءة بالجذوع القديمــــة، إنـــه عمـــل بطــل رياضي لاتكاد طاقته، وشبابه، وثيرانه الثمانية الحديثة الترويض تكفيه للقيام به.

وثمة طفل في السادسة من عمره، جميل كملاك، يجعله حلد الخروف الذي يغطّي كتفيه فوق السترة مشابهاً للقديس يوحنا المعمدان في رسوم عصر النهضة، كان يمشى بين الخطوط بموازاة المحراث، ينخز خواصر الشيران بقضيب طويل و حفيف في نهايته إبرة مطعّمة بقليل من الفولاذ. كانت الثيران المحتالة ترتعش تحت يد الطفل الصغيرة، باعشة من الأنيار والأطواق المربوطة على حياهها صريراً حاداً، وتاركة على مقبض المحراث هزّات عنيفة. وعندما كان جذر من الجذور يُوقف سكة المحراث، يصرخ الفلاّح بصوت قويّ، منادياً كـلّ أن ياسمه اليهدِّ عما وليس لمُثير هما . لأنَّ الثيران المتضايقة من هذه المقاومة المفاجئة كانت تقفز حافرة الأرض بأقدامهما العريضة المظلّفة، وربما كمانت ستُلقى بنفسها جانباً، وتحمل المحراث عبر الحقول لولا أن الفلاح الشاب كان يضبط الثيران الأربعة الأولى بالصوت والمسَّاس، بينما كان الطفل يقود الأربعة الأخرى. وبصرخ المسكين، هو الآخر بصوت يُريـده مرعبـاً لكنـه يبقـي ناعمـاً كوجهه الملائكي. ذلك كلُّه كان جميلاً جمالَ قوَّةٍ أو حَمالَ لُطْف: المنظر الطبيعي، الرجل، والطفل، والثيران تحت النيّر؛ وعلى الرغم من هذا الصراع الشديد الذي قَهرَتِ الأرض فيه كان هناك شعور من علوبة وهدوع عميق يحلَّق فوق الأشياء كلُّها. ولمَّا انزاحت العقبة، وأخذت الثيران مســــارها المتــوازن الرزين، كان الفلاح الذي لم يتصنَّع العنف إلا للتمرُّنرعلي الدقَّة وتصريف

النشاط، يتّحذ على الفور صفاء الأرواح البسيطة، ويُلقي نظرة غبطة أبويّة على طفله الذي كان يستدير ليبتسم له. وكان الصوت الرحولي لأب الأسرة الشاب هذا، يُدندن الأغنية السامية الحزينة التي نقلتها عادات البلاد القديمة ليس إلى الفلاحين جميعهم دون تمييز، بل إلى أكثرهم تحمّلاً في فن إثارة حماسة ثيران العمل وسندها. إن لهذه الأغنية التي يُحتمل أن أصلها كان يعتبر مقدّساً، وأنّه غريّت إليها قديماً تأثيرات سحرية غامضة، منتشرة الآن، وتملك فضيلة محاورة حسارة هذه الثيران، وتهدئية السيائها، وقلب ضيقها من عنائها العلويل إلى

سكينة. فليس يكفي أن نعرف معرفة تامة كيف نقودها لشقّ خطوط مستقيمة

تماماً ، أو أن نخفُّف تعبها برفع السَّكة أو بتعميقها في الأرض: فلن نكسون

فلاَّحين حقيقيّين إذا لم نعرف كيف نغنَّــي للشيران؛ فالغنــاء هــذا هــو فــنّ قــائمٌ

بذاته، يتطلب ذوقاً ووسائل خاصة.

والحق أن هذه الأغنية ليست إلا ضُرْباً من التلحين يُقطع ويُستأنف إرادياً. شكلها غير المنتظم، ونغماتها الخطأ بحسب قواعد فن الموسيقى، يجعلانها غير قابلة للترجمة(١). لكنها ليست أقل شاناً من أغنية جميلة، متطابقة حقاً مع طبيعة العمل الذي يرافقها، ومع مشية الئور، ومع هدوء الأمكنة الفلاحية، ومع بساطة الفلاحين الذين ينشدونه، حيث تعجز أية عبقرية غريبة عن العمل في الأرض، عن إبداعها، ويعجز أي مغن آخر غير فبلاح هذه المنطقة الخبير أن

أي لا يمكن أن تكتب في رموز موسيقية، وقد جرّب «شوبان» فعلاً أن يكتب ألحان بعض منها.

تعيد غناءها. فعندما لايكون في الريف خلال فضول السنة عمل وحركة إلا الفلاحة، تتصاعد هذه الأغنية العذبة المؤثّرة كصوت النسيم التي تخلع عليها نغمتها الخاصة شَبها أكيداً به. إذ تعلو النغمة النهائية الثابتة أو المهترّة لكلّ جملة، بربع لحن منحرفة باطراد. هذا غريب، لكنّ سحره لايوصف، وإذا ما اعتدنا سماعه، لانتصور أن أيّ غناء آخر يمكن أن يتصاعد في هذه الساعات، وتلك الأمكنة دون أن يشوّه انسجام الطبيعة.

إذاً صادف أنني كنت أرى لوحة تتناقض مع لوحة "هولباين"، مع أن المشهد واحد. إنما بدل العجوز الحزين، يوجد رجل شاب معافى، وبدّل كَـدْنر الأحصنة الضامرة المنهوكة، زوجٌ رباعيٌّ من ثيران ضخمة تشتعل حيويةٌ، وفي مكان الموت طفلٌ رائع، وبدل صورة الياس، وفكرة التهدّم، هناك مشهد من طاقة، وفكر وسعادة.

حينفذ عادت القصيسدة الرباعية الفرنسية "بعرق وجهك ...الخ"، ومقطوعة فرجيل "ما أسعد إنسان الحقول ..."، إلى خاطري، وعلى مرأى هذا الزوج الجميل للغاية، الرجل والطفل، يقومان في ظروف شاعرية وبكثير من اللطف المتّحد مع القوة، بعمل عامر بالعظمة والسمو، شعرت پشفقة عميقة محزوجة باحزام غير إرادي. ما أسعد الفلاح! أجل، قد أكون سعيدة سعادته دون شك، لو أن ذراعي غدا ضحماً على، الفور، وصدري قوياً، يتمكّنان بذلك من إخصاب الطبيعة، والغناء لها دون أن تتوقّف عيناي عن الرؤية،

ودماغي عن استيعاب تناسق الألوان والأصوات، ورقّة النغمات وانسياب الخطوط، وبكلمة واحدة عن استيعاب جمال الأشياء الخفي ودون أن يكف قلبي خاصة عن أن يكون على علاقمة مع الشعور الإلهي الذي ساد الإبداع الخلال الجليل.

لكن، واأسفاه الم يدرك هذا الرجل أبداً سر الجمال، ولن يفهمه هذا الطفل إطلاقاً إلينحمن الله من الاعتقاد أنهما ليسا أرقى من الحيوانات التي يقودانها، وأنهما لايملكان، في بعض الأحيان، ضرباً من الانتشاء الملطّف ليتعبّهما، والمهدىء لهمومهما! فأنا أرى على جبهتيهماالنبيلتين حاتم الرّبّ، لأنهما ولدا مَلِكَيْن للأرض أفضل بكثير من الذين يملكونها لأنهم اشتروها. والدليل على إحساسهما بذلك، أن ابتعادهما عنها لا يحصل طواعية ودونما قهر، فهما يُخبّان هذا التراب المروي بعرقهما، والفلاح الحقيقي يموت في الجندية شوقاً وهو بعيد عن الحقل الذي رآه يولد. إنما ينقص هذا الإنسان نصيب من المتع وهو بعيد عن الحقل الذي رآه يولد. إنما ينقص هذا الإنسان نصيب من المتع الواسع (الطبيعة) حيث تبلغ السماء من الاتساع ما يجعلها تلامسه. تنقصه معرفة شعوره. ذلك أن أولئك الذين حكموا عليه بالعبودية منذ كنان في بطن أمه، استطاعوا أن يجرده من أحلامه.

حسناً الفلاح كما هو، بنواقصه، وبكونه عكوماً بطفولة أبدية، لايزال أجمل من ذلك الذي خَنقَ العِلْمُ شعورُه. فلاتتصالوا عليه، أنتم أيها المعتقدون

بامتلاككم لحق شرعي غير قابل للتقادم، في قيادته، لأن الخطيشة القاتلة التي تتمرّغون فيها تدلّ على أن عَقْلَكُم قتل قَلْبَكَم، وعلى أنكم الأكثر نقصاً، والأكثر عمى من بين الناس ... فأنا أحب أيضاً هذه البساطة في روحه أكثر من الأنوار الزائفة في أرواحكم ، ولوقيض لي أن أكتب قصة حياته، فسأكون أكثر اغتباطاً بكشف حوانبها العذبة المؤثّرة من أن أرسم ماتستحقّونه من دناءة يمكن أن يعجل بها اردراء قواعدكم الاجتماعة ومشقّاتها.

كنت أعرف هذا الرجل الشاب، وهذا الطفل الرئع، وأعرف قصتهما لأن لهما قصة، ولكل إنسان قصته، وأي فرد يمكن أن يشغل رواية بحياته الحاصّة إذا كان قد فهمها ... وجرمان، مع أنه مزارع وفلاّح بسيط، حسب حساب واجباته وعواطفه. وحكاها لي بسذاجة، ووضوح، وأصغيت إليه باهتمام. ولما رأيته يحرث لوقت طويل نسبياً، قلت لنفسي: لماذا لا تكون قصّته مكتوبة، حتى لو كانت قصة بسيطة بساطة خط الفلاحة الذي كان يرسمه بمحراته، ومستفيمة استفامته، وقليلة التزيين كُقِلَّة تزيينه.

في السنة القادمة سيصير هـذا الخط مملوءاً، يغطّبه خط فلاحة حديد. وهكذا ينطبع أثر أغلب الناس ويختفي من حقل الإنسانية قليل من الـتراب يمحوه، وتنالى الخطوط التي حفرناها بعضها بجانب بعضها الآخر كما القبور في المقبرة. وخط الفلاح ألا يساوي خط العدّم، الذي لـه اسم رغم ذلك، اسم سيبقى، إذا خلق قليلاً من الضحة في العالم بتفرّدِه، أو بعبثية أيّاً كانت؟...

حسناً! إذا أمكن، لننتزع من عدميّة النسيان خطّ فلاحة "جرمان" الفلاح البارع. فهو لن يعرف عنه شيئاً، ومن النادر أن يشلخله الأمر، ولكنسي ساتمتع بمحاولة الكتابة عنه.

### الفصل الثالث

## الأب موريس

قال له حَمْوُهُ ذات يوم: "ياجرمان عليك أن تقتنع، مع ذلك، بالزواج ثانيةً. فعمّا قريب تمضي سنتان على تُرمُّلك من ابني، وعمر ابنك البكر سبع سنوات. وأنت توشك على الثلاثين ياولدي، وأنت تعلم أن الرجل اللذي يتجاوز هذا السين في بلادنا يعتبر عجوزاً على الزواج. عندك ثلاثة أطفال من أحسن مايكون، وحتى الآن لم يزعجونا. فزوجي وكنّي اعتنتا بهم وسعهما، وأحبّتهما كما يجب. ها هو "بير" الصغير قمد شبّ تقريباً، إنه يحث الشيران برفق؛ وله من الحكمة مايجعله يرعى الحيوانات في المُرْج، ومن القوّة مايساعده على قيادة الأحصنة إلى المنهل.

إذاً ليس هذا من يُقلِقنا؛ إنما الإثنان الآخران، اللذان نحبّهما رغم ذلك، الله يشهد، واللذان يسبّبان لنا هذه السنة كثيراً من الهمّ. كنّــيّ على وشــك أن تَلِدَ، وعلى ذراعيها أيضاً طفل صغير. وعندما سيأتي الطفل الــذي ننتظره، لـن

نكون قادرة على الانشغال بصغيرتك "سولانج" (١) ، وبابنك "سيلفان" حاصة، الذي لم يبلغ الرابعة من عمره، ولايهدا إلا نادراً لا في النهار ولا في الليل. إنه كتلة من دم نشيط مثلك: سيكون عاملاً ممتازاً، لكنه طفل فظيع، زوجتي لم تعد تستطيع الجري وراءه بسرعة كافية للإمساك به وهو ينطلق من حانب الخندق، أو عندما يُلقي بنفسه بين أقدام الدواب. ومع قدوم الطفل الذي ستلده كنّي، سيّلقي حِمَّلُ أحيه السابق على عاتق زوجتي خلال سنة على الأقل. إذاً، أو لادك سيقلقونا، وسيحمّلوننا فوق طاقتنا. ونحن لانحبّ أن نرى اطفالاً لايعتني بهم حيداً؛ وعندما نفكر بسالحوادث التي يمكن أن تحصل لهم، بسبب نقص رعايتهم، لايرتاح بالنا. تسلزمك إذاً أمراة أحرى، وتلزمني كتّة ثانية. فكّر بذلسك ياولدي. لقد نبهتك عدة مرات سابقاً، والزمن يمضي، والسنين لاتنتظرك إبداً. أنت مدين لأطفالك ولنا نحن الذين نتمنّي أن يسير كل شيء في المنزل على مايرام، وأن نزوّجك ثانية في أقرب وقت

- أجاب الصهر، حسناً ياعمي، ينبغي إسعادكم إذا كنتم تريدون ذلمك كليّاً. لكني لا أريد أن الحفي عنكم أن هذا سيسبّب لي الكثير من الضّنى، وأنّه لم يعد لي من أمل في هذه الحياة إلا بإغراق نفسي. فالمرء يعرف من يخسر، ولا يعرف من يلاقي. لقد كانت لديّ زوجة طيّبة، وجميلة، ولطيفة، وحسورة، عبّة لأهلها ولزوجها، وأطفالها، وفيّة للعمل، والحقول عبسيرة في شغل البيت،

<sup>(</sup>١) كالت جورج صالد قد سمّت اينتها «سولانج». الظر: المقدّمة.

مستقيمة في عملها. وفي النهاية كانت ماهرةً في كل شيء، ولما زوّجتني إيّاهـا، وتزوّجتها، لم نضع في شروط اتفاقنا أنني سأنساها إذا مانّكِبْتُ بفقدانها.

ماتقوله هنا دليل قلبك الطيّب ياجرمان؛ استأنف الأب موريس: أعرف أنك أحببتُ ابني، ووفّرت لها السعادة، ولو أنك استطعت إرضاء الموت ليأخذك بديلاً منها، كانت "كاترين" الآن على قيد الحياة، وأنت في المقبرة. كانت تستحق حبّك إلى هذا الحيد، وإذا كنت لاتتعزى عنها بشيء، فنحن كذلك أيضاً. لكني لا أطلب منك نسيانها، إنما أراد الله أن تفارقنا، ولا يمضي يوم دون أن تُعلمها بصلواتنا، وأفكارنا، وأقوالنا، أننا نحترم ذكراها، ويلفّنا الأسى على رحيلها. غير أنها لو كان لها أن تكلّمك من العالم الآخر وتعبّر لك عن إرادتها، لطلبت إليك البحث عن ألم لصغارها اليتسامي. إذا المسألة مسألة إيجاد امرأة جديرة بأن تحلّ علها. ولن يكون ذلك سهلاً، لكنه لبس مستحيلاً، وعندما سنجدها لك ستُحبّها كما كنت تُحبّ ابني، لأنك رجل شريف، وستكون متناً منها إذا أسدت إلينا عدمة عبّة أطفالك.

-حيراً، يا أب موريس، يقول "جرمان"، سأنفّذ ماتريدون كما فعلت دائماً.(١)

كالت لِعميد الأسرة في وسط فرنسا سلطة قوية جدّاً، لأنه يحفّل ضرباً من البطريركية: آراؤه مسموعة، وإرادته سائدة.

- هذا إنصاف تستحقّه ياولدي طالما أنك أصغيت لملاطفة عميد أسرتك، ولنصائحه فلنفكّر معاً في اختيار زوجتك الجديد. أولاً لستُ مع زواجك من امرأة شابّة، فليست هي من تلزمك. البنت الشابة طائشة، وتربية ثلاثة أطفال عبء كبير، وعندما يكونون من أمّ أخرى خاصّة، مما يتطلّب نفساً هادئة، وحكيمة، ورقيقة للغاية، وميّالة جداً للعمل. إذا لم تكن زوجتك في

- هذا بالضبط مايقلقني، يقول حرمان، فماذا لـو انتهـى هـؤلاء الصغـار المساكين إلى المعاملة السيئة، والزحر والضرب؟

الأمرين.

مثل سنَّك فلن يكون لديها مايكفي من العقىل لِتَقبل واحباً كهـذا. ستحدك مُعمّراً، وستجد أطفالك صغاراً جدّاً. سوف تندب نفسها، وأطفالك سـيعانون

-لاسمح الله! احماب الشيخ، فالنساء الشريرات في بلادنا أقسل بكشير مسن الخيرات، ومن الجنون ألا يضع المرء يده على المراة المناسبة.

-هذا صحيح يا أبي: في قريتنا بنات طيّبات. فيها "لموزي"، و "سيلفين" و"كلودي" و"مارغريت"، ومن ترغبون بها في النهاية.

- مهادً، مهادً، ياولدي، جملة البنات اللواتي ذكرتهن إما صغيرات حداً، وإما ففيرات حداً. وإما ففيرات حداً. وإما خميلات للغاية؛ وينبغي التفكير بهذا أيضاً في النهاية ياولدي. فالمرأة الجميلة ليست دائماً حسنة السلوك كامرأة أخرى غير جميلة.

-تريدون إذاً أن أتزوّج امرأة قبيحة؟ قال حرمان مع قليل من الاضطراب.

-ليست قبيحة تماماً؛ لأنها ستهبك أطفالاً، وليس أبعث على الحزن من أن يكون للإنسان أطفال قبيحون، وهزيلون معلولون. إنّ من سوف تلاثمك هي زوجة ناعمة، ذات صحّة حيّدة، لاجميلة ولا بشعة.

قال حرمان مبتسماً بشيء من الأسى: أرى من الملائم أن إيجاد المرأة التي تريدونها يوجب أن تُصنع صنعاً بحسب الطلب: ولا سيّما أنكم لا تريدونها فقيرة إطلاقاً، وأنّ الزواج من الغنيّات ليس سهلاً ولرجل أرمل خاصةً.

وإذا كانت هي نفسها أرملة ياجرمان؟ أرملة ليس عندها أطفال وتملك
 ثروة معقولة؟

-في الوقت الحاضر لا أعرف واحدة كهذه في ناحيتنا.

-ولا أنا، ولكنها موجودة في مكان آخر.

-هل في ذهنكم واحدة، يا أبي، إذاً قل لي فوراً من تكون"



## الفصل الرابع

# جرمان، الفلاّح الباري

"أجاب الأب موريس: نعم، في ذهبني واحدة، بنت "ليونـارد" أرملـة رجل غاروني، تقيم في "فورش"(١)

-قىال حرمان بخضوع وحزن تزايلة شياً فشيئاً: أنا الأعرف المرأة والالكان.

-تُدعى" كاترين" كفقيدتك.

<sup>(</sup>١) تبعد فورش حوالي /١٢/ كم إلى الشمال الغربي من نوهان.

-كاترين؟ سيلد لي أن أنطق بهذا الاسم: كاترين! ومع هذا، سيسبب لي ذلك الكثير من الغم إذا أنا لم أستطع أن أحبها كما أحببت الأحسرى، ستذكّرني بها غالبًا.

-أقول لك سوف تحبّها: إنها إنسانة حيدة، وسعيدة ذات قلب كبير، لم أرّها منذ زمن ، عندما رأيتها آخر مّرة لم تكن بنتاً قبيحة، إلا أنها لم تَعُد شابّة، فعمرها الآن اثنتان وثلاثون سنة. تنحدر من عائلة طيّبة، أفرادها حادّون، وتملك من الأرض ما ثمنه من ثمانية الى عشرة آلاف فرنك، ستبيعها راغبة لتشتري بثمنها أراضي أخرى في المكان الذي ستقطنه، لأنها تحلم ايضاً بالزواج ثانية، وأنا أعرف، فيما لو ناسبها طبعك، أنها لن ترى وضعك رديئاً.

-إذاً لقد رتبتم ذلك كله سلفاً

-نعم، ماعدا رايكما أنت وهي، وهذا ما يجب أن يطلبه كلّ منكما من الآخر، بالتعارف. والد همذه السيدة قريسبي من بعيد، وكمان صديقاً جميماً. وأنت تعرفه حيداً، إنه الأب ليونارد؟

-نعم، رأيتــه يكلّمكــم في الأســواق، وفي الســوق الأحـيرة تناولتمــا طعــام الغداء سـويّة، إذاً بهذا الأمر كان يحاوركم لوقــتــإ طويل؟

دون شك، كان ينظر إليك وأنت تبيع دوّابك ولاحظ أنك تلمّ بالبيع حيداً، وأنك صبيّ بهيّنةً حسنة، تبدو نشيطاً حبيراً، ولما قلت لمه كلّ شيء عنك، وكيف تتصرّف معنا منذ ثماني سنوات نعيش ونعمل معاً، دون أن تكون بيننا كلمة عتمبو أو غضب، وضع في رأسه أنّه سيزوجك ابنته، مما يناسبني أيضاً، وأعترف لك بذلك على هوى سمعتها الطيبة، وشرف عائلتها، والأملاك الجيدة التي أعرف قيمتها.

-يا أب موريس، أرى أنَّكم تعوَّلون قليلاً على الأملاك الجِّيدة.

-لاشك في أنني أتمسُّك بها، وأنت، الانتمسَّك؟

-اتمسك إذا شعتم، لإرضائكم؛ لكنكم تعرفون أنني، من حابي، لا يضايقني ما يعود على، أو ما لايعود من أرباحنا. وأنا أعرف الأرض، والشيران، والأحصنة، والمحاريث، ومواسم البذار، والدريس، وحش الحشيش. أما الحراف، وأشجار الكرمة، والبستنة، والعوائد الصغيرة، والزراعة الناعمة فأنتم تعرفون أنها شان ابنكم، وأنا لا أتدحّل فيها كثيراً, وفيما يتعلّق بالنقود، ذا كرتي ضعيفة وأود لو أتخلّى عن كل شيء ولا أتجادل حول نقودك ونقودي. وأحشى أن أغلط وأطلب ماليس من حقى، وحينما لاتكون القضايا بسيطة واضحة، أضيع فيها تماماً.

-السوء الحفظ، ياولدي، وهاهو السبب الذي من احله ارغب بان تجد زوحة راححة العقل كي تحلّ محلّي بعد موتي. فانت لم تشا ان تفتح عينيك على حساباتنا، وقد يقودك ذلك إلى مضايقات في علاقتك مع ابني حينما لن اكون بينكما لأوفّق رايكما واحدّد لكلّ منكما نصيبه.

- بعد عمر طويل يا أب موريس، لكن لاتقلقوا بمما سيخصل بعد موتكم، لن أخاصم ابنكم أبداً، فَثِقَتي بـ "حاك" مثل ثقتي بكم تماماً، ولما كنت لا أملك أرزاقاً، وكان كلّ ما يمكن أن أجنيه عائداً عليّ من ابنتكم، وهو مِلْكٌ لأطفالنا، استطيع أن أكون مطمئناً، وأنتم أيضاً؛ لأنه يُمْبِهم كما يحبّ نفسه.

-معك حق في ذلك، ياجرمان، جاك ولد طيّب، وأخ وفيّ، ورحل يحبب الحقيقة. إلا أنّ حاك قد يموت قبلك، قبل أن يشبّ اطفالك عن الطوق، والحال أن من الواحب التفكير بعدم ترك القاصرين، في عائلة من العائلات، دون كبير يرشدهم ويسوّي خلافاتهم. وإلا فإن رحال القانون سيحشرون أنفسهم بقضاياهم، يشوّشون أمرهم جميعاً، ويجعلونهم يضيّعون كلّ شيء في المحاكم. وعليه، يجب ألا نفكر بزيادة شخص حديد على عائلتنا، رحل أم أمرأة، دون أن نضع في بالنا أن هذا الشخص قد يكون عليه أن يرعى تصرّفات حوالي ثلاثين طفلاً، وحفيداً، وصهراً، وكنّة، ويدير شؤونهم...فلا أحد يعرف إلى أي حد تنمو العائلة وتتكاثر، وعندما تغصُّ علية النحل، ينبغي أن تتفرّق نحلاتها، وأن تفكر كلّ غلة بحمل عسلها. وأنا حينما أغذتك صهراً لي، رغم أن ابني

كانت غنية وأنت فقيراً، لم أوبَّحها لأنها أختارتك. كنت أراك تعصل حيَّداً، كما لو كنت أعلم أن أفضل ثروة لأهل الأرياف مثلنا، يدان كيديك وقلب طيّب كقلبك، وعندما يمتلك رجلٌ مثل هذا في عائلة ما، فهذا يكفي. أما المراة فأمرها مختلف: عملها في البيت حيّد للمحافظة عليه، وليس حيّداً لكسب لقمة العيش. ومن جهة ثانية، في الوقت الجاضر بصفتك أباً تبحث عن زوجة، عليك التفكير بأن أطف الك الجُدد الذين لن يكون لهم نصيب من إرث زوحتك الأولى، سينتهون إلى الفاقة فيما لو مُتُّ أنت، اللهم إلا إذا كانت زوحتك، من حانبها، تملك بعض الأرزاق. ثم إنّ الأطفال الذين ستزيدهم عائلتنا سيكلّفون بعض الشيء لإطعامهم. فإذا تحمَّلنا عبء ذلك بمفردنا، سنطعمهم، بالتأكيد، ودون شكوى؛ لكن كفاية الجميع ستتناقص، وسيكون للأطفال القدامسي نصيبهم من الحرمان نتيجة ذلك . فحينما تتكاثر العائلات زيادة على الحدود، دون أن يزداد دخلها بما يعادل زيادة أفرادها، يأتي الفقر، مهما كنا شمحعاناً في تصريف أمورنا. هذه هي ملاحظاتي ياجرمان، رُزْها، وحاول أن تنال إعجاب الأرملة غيران؛ لأن سلوكها الحسن، وأموالها سيحملان إلينــا العـون في الوقــت الحاضر، والطمأنينة في المستقبل.

-سمعا، أيها الأب، سأحاول أن أرضيها، وأن ترضيني.

-لذلك، يجب أن تراها، وتسعى للبحث عنها.

- أفي قريتها؟ في فورش، إنهـا بعيـدة مـن هنـا أليـس كذلـك(١) ؟ ونحـن لانملك الوقت للتحوال حلال هذا الفصل.

- عندما يتعلق الأمر بزواج عن حبّ، فعلى المرء أن يتوقع تضييع الوقت، لكن عندما يكون الزواج زواج عقل بين شخصين متحرّرين من النزوات، ويعرفان ماذا يريدان، فهذا أمر مضمون سلفاً، غداً يوم السبت، ستقصّر نهار الفلاحة قليلاً، وستذهب بعد حوالي ساعتين من الغداء، وستكون في "فورش"(٢) مع حلول الليل، القمر بدر هذه الأيام، والدروب سالكة واضحة، وليس أمامك أكثر من ثلاثة فراسخ بمقاييس بلدنا، وفورش قريبة من قصر "مانيه". ثم إنك سترحل على الفرس.

- أحِب ان اذهب ماشياً في هذا الطقس المنعش.

-أجل ! ولكن الفرس جميلة، وسيكون للعريس الذي يمتطيها مظهر أفضل. سترتدي لباسك الجديد، وستحمل طريدة طرية إلى الأب "ليونارد". ستصل إليه من طرفي، وتتحدّث معه، وتُمضي نهار الأحد مع ابنته، وصباح الأثنين تعود بجواب (نعم) أو (لا).

<sup>(</sup>١) لم يكن الفلاح الفرنسي في القرن التاسع عشر يحب السفر، أو التنقّل خارج قريته وما يُجاورها.

<sup>(</sup>٢) قصر Magnier، يعد عن «فورش» ١٥٠٠م على الضفة اليمني للآلدر.

-سمعاً وطاعة، أجاب حرمان بهدوء، ومع ذلك لم يكن مُطعئِتاً تماماً.

عاش جرمان دائماً بحكمة. كما يعيش الفلاّحون الكادحون. ولما تزوّج في سن العشرين، لم يعشق سوى امرأة واحدة في حياته، ومنذ غدا أرسل، لم يمازح إمرأة أخرى لانتصرّف متهوّر، ولا بروح من الدعابة. لقد حمل في قلبه بوفاء أسفاً عميقاً، ولم يُلق بتبعاته على كاهل حُمّوه دون خوف وحزن؛ غير أن الحمّو كان يرعى العائلة دوماً برويّة وحكمة، وحرّمان الذي وهب نفسه كلّها للعمل المشترك، وبالتالي للذي يجسّده، أي للأب موريس، لم يكن يتصوّر أنه يستطيع أن يتمرّد على الأسباب الموجبة، وعلى مصلحة الجميع.

يَبْدُ أنه كان حزيناً. وقليلة هي الأيام التي كانت تمضي دون أن يبكي فيها زوجته بالسرّ، كان حوفه من زواج جديد يفوق رغبته في التخلّص من كآبت. يحدّث نفسه مغموض بأن الحبّ استطاع أن يواسيه لمّا أتماه بغته ، فالحبّ لايواسي بغير هذه الطريقة. ولا نجده حينما نبحث عنه، فهو يسأتي إلينا عندما لانتظره. ومشروع الزواج البارد هذا الذي أطلعه عليه الأب موريس، وهذه الخطيبة المجهولة، هي وربّما كل الجودة التي كان يقولها له عن عقلها وفضيلتها، شغلا رأسه. فانصرف مفكّراً كما يفكر الذين ليس لديهم مايكفي من أفكار لتصطرع فيما بينها، أي أنه لم يكوّن لنفسه أسباباً مقنعة ليقاوم أو ليُرضي أنانيته، إنما راح يُعاني من ألم بهيم، لأيكافح ضدّ شرّ أرْغِمَ على القبول به.

ومع ذلك كان الأب موريس قد عاد إلى الإكارة(١) على حين كان جرمان عند المغيب يشغل آخر ساعة من النهار بإغلاق الثغرات التي فتحتها الخراف في طرف سياج في حوار البيوت. يرفع سيقان الأشواك ويدعمها بِكُتُل من التراب، بينما كانت عصافير السَّمَان تزقرق في الدّغل الجعاور وكأنها تُناديب ليسرع، وكانت فضولية بمحيثها لامتحان عمله قُبيْل رحيله.

<sup>(</sup>١) La métairie «الإكارة» أرض مُستأجرة يتقاسم عوائدها كلَّ من المستأجر والمؤجَّر بنسبة ه هـ/، وهذا ما يُستى بـ «المُزارعة».

#### القصل الخامس

## الأرملة "غِيِّيت

لَقِيَ الأب موريس في بيته جارةً عجوزاً كانت قد جاءت تتحدّث مع زوجته وهي تطلب جمرةً لِتُشجِلَ ناراً. كانت السيدة "غيّيت" تسكن في كوخٍ بائس حداً على بعد مائة منز من المزرعة. ولكنها مُنظَّمة وإرادتها قوية. كان بيتها الفقير نظيفاً ومعتنى به، وثيابها مرتبة باهتمامٍ يَشِمُّ عن احترامها لنفسها وسط هذه الشدّة.

"أتيت تبحثين عن نار المساء يا سيَّدة "ثَيِّيت"، قبال لهما العجوز، فهمل تريدين شيئاً آخر؟"

-لا يا أب موريس، أجابت، لا أريـد شيئاً الآن، لست متسـوّلة، كمـا تعرفون، ولا أسرِف في الاستعانة بخير أصدقائي.

-إنها الحقيقة، وأصدقاؤك أيضاً حاضرون على الدوام لخدمتك.

-كنت أتحدّث مع زوجتك، وأسألها عما إذا كان جرمان قما عزم على الزواج مرّة أحرى.

- أنست لسب ثرثارة، ونستطيع أن نتكلّم أمسامك دون حسوف مسن الأقاويل، لذلك أعبر زوجتي وأخبرك أن جرمسان قلد عزم على ذلك نهائياً، وسيتوجّه غداً إلى الفورش.

-ساعة خيرًا صرخت السيَّدة موريس، يالهَذا الولد المسكين! إن شاء الله يجد زوجة طيبة وشجاعة مثله!

-آ، سيذهب إلى فورش؟ لا حظت السيّدة "عُبِّيت"، تصوَّروا كيف اتَّهُــق الأمرا هذا يُلاثمني كثيراً، ولما كنتم قد طلبتم إليّ قبل قليل فيما لو كنــت أريــد شيئاً، سأقول لكم، يا أب موريس، من أية جهة يمكنكم إحباري على الطلب.

-قولي، قولي، أَنْجبرك، ونحن نريد أن تطلبي!

-أُودُّ أَن يتحمَّل حرمان مشقَّة اصطحاب ابني معه.

-أين؟ إلى "فورش"؟

-ليس إلى "فورش"، إنما إلى مزارع "أورمو"، حيث سَتُقِيم بقيَّة السنة.

- كيف! تقول السيدة موريس، أتهجرين ابنتك؟

- يجب أن تعمل حادمة، وأن تكسب شيئاً ما. هذا يُزعجني ويُزعجها كثيراً، المسكينة! لم نستطع أن نقرر فراقعا في موسم "القديس يوحنا"(١) وها هو موسم "القديس مارتان(١) " يحل وقد وحدت مكافئاً ممتازاً لتعمل راعية في مزارع "أورمو". لقد كان صاحب المزارع ماضياً من هنا في أحد الأيام، أثناء عودته من السوق. فرأى ابني "ماري" التي كانت ترعى حرافها الثلاثة في أرض الشركة(٢) "لم تعودي مشغولة ياصغيرتي، قال لها، وثبلاثة حراف لراعية ليسوا شيئاً يُذكر. فهل تريدين رعي مائة حروف؟ وأصطحبك معي. لأن راعية منطقتنا مريضة، وستعود إلى أهلها، ولو أردت أن تكوني عندنا قبل ممانية آيام فسيكون لك خمسون فرنكاً(٢). لبقية السنة حتى موسم القديس يوحنا". البنت رفضت، لكنها لم تستطع أن تمنع نفسها من التفكير في الموضوع، وإعلامي به عندما عادت في المساء إذ رأتني حزينة، متضايقه من قضاء فصل الشتاء الذي سيكون قاسياً وطويلاً؛ فقد شاهدنا طيور الكركي والإوز البري تعبر أحواءنا هذه السنة قبل شهر كامل من موعد هجرتها المعتاد. بكينا نحن

القديس يوحنا (۲ ٤ حزيران)، والقديس مارتان (۱ ٦ تشرين التاني)، هما الموعدان اللذان كان يتم
 استجار الخادمات

 <sup>(</sup>٢) أرض تعود ملكيتها إلى جميع أهل القرية، ويستخدمها الفقراء مواعي لمواشيهم.

 <sup>(</sup>٣) بحسب جورج صائد كان الحادم في المزرعة يتقاضى سنة ١٨٤٤ عشرين فلساً في اليوم خلال فصل
 الصيف، وعشرة فلوس في اليوم خلال فصل الشتاء. وراتب ماري أقل من ذلك بكثير.

الانتين؛ وأحيراً حاءت الجرأة، وتصارحنا بأننا لايمكن أن نبقسي معاً؛ إذ ليس لدينا ما يكفي لسدّ رمق شخص واحد من عائد قطعة الأرض؛ ولأن على ماري وقد بلغت سن الرشد (فها هي في السادسة عشرة)، أن تفعل كما تفعل الأحريات، وتجنى لقمتها بيدها، وتساعد أمّها المسكينة.

- ياسيّدة "غيّيت"، قال الفلاّح العجوز، إذا كمان لايلزمكم إلا خمسون فرنكاً لفك ضائفتكم، ولإعفائك من إرسال ابنتك إلى منطقة بعيدة، فسأحدها لك، بصدق، وإن كان مبلغ خمسين فرنكاً يثقل كاهل أناس أمثالنا(۱). وعلمى أية حال يجب تحكيم العقل بقدر تحكيم العاطفة. فإذا مانجوت من بؤس هذا الشتاء، فلن تنجي من البؤس القادم، وكلّما تأخرت ابنتك في أن تأخذ قراراً، كلّما تفاقم غمّها وغمّك من افتراقكما. وماري صبية وقوية، ولا عمل يشغلها في يبتك، وقد يدفعها ذلك إلى التعوّد على الكسل...

- من هذه الناحية، تقول السيّدة غيّيت، أنا لا أخاف عليها، ماري بنت حسورة بقدر ماهي مدبّرة، ويمكن أن تكون مسؤولة عن عمل كبير، ولا تقف

<sup>(</sup>١) كان الدفع من الدخل يسبّب آلماً عارماً في (بيري) وعندما يدفع أحدمم عشرة فلوس، يتحسرّ لوقت طويل انظر: جورج صالك، رسالة ١٨٤٤/1/١٧.

لحظة واحدة مكتوفة اليدين، وعندما لايكون عندنا شغل، تنظف وتمسح أثاثنا الفقير حتى تجعله صافياً كالمرايا. إنها طفلة تساوي ثقلها من الذهب، وكسم كنت أتمنى لو تشتغل راعية عندكم بدل أن تذهب بعيداً عند أناس لا أعرفهم؟ كنتم أخذتموها في موسم القديس يوحنا لو أنسا عرفنا أن نقرر الكنكم الآن استأجرتم كل الناس اللازمين لكم، ولايمكننا التفكير بذلك إلا في موسم القديس يوحنا للسنة القادمة.

-إيه! أنا أوافق عليها من كلّ قلبي يـا سيَّدة عُيِّيت! وَلَسَوَّف يُسعِدني ذلك. ولكنها بانتظار العام القادم، يُستحسن أن تتعلَّم مهنة، وتتعوَّد على حدمة الآخرين.

- نعم، دون شك، لقد أصابها نصيبها؛ فصاحب مزارع "أورمو" قام بطلبها هذا الصباح؛ وقلنا نعم، ويجب أن تذهب. لكن الطفلة البائسة لاتعرف الطريق، ولا أحب أن أبعثها وحيدة هذه المسافة البعيدة. ولما كنان صهركم ذاهبًا إلى فورش في الغد، فَبِإمكانه أن يأخذها معه. ويدو أن فورش قريبة من المنطقة الراحلة إليها، على حدّ ماقيل لي؛ لأننى لم أسافر في حياتي صُوّبها.

إنها على مقربة منها، وسيقودها صهري إليها. هذا واحسب. حتى إنه يمكن أن يصطحبها راكبة على الفرس، مما سيحمي حذاءها، هاهو يعود ليتعشى، قُل لي، ياجرمان، الصغيرة ماري بنت السيدة عُيِّيت سَتُسافر إلى "أورمو" لِتَعمل راعية، ستأخذها على فرسك أليس كذلك؟

في عالمنا الخاص بنا، لايخطر ببال أمّ من الأمهات مثل هذا الخاطر، بأن تؤمن رجلاً في الثامنة والعشرين، لأن عمر جرمان لم يكن في الحقيقة سوى ثمانية وعشرين عاماً، على بنت في السادسة عشرة؛ ومع أنه عجوز من وجهة نظر الزواج بحسب عادات بلادنا، كان أجمل رجل في الناحية. فالعمل لم يكن قد أضناه بعد وأذبله كأغلبية الفلاحين الذين تراكمت على رأسهم عشر سنوات من الفلاحة. وكان له من القوة ما يجعله يفلح عشر سنوات أخرى دون أن يبدو عجوزاً، وينبغي أن يكون تخمين العمر قوياً جداً على عقل فتاة صبية ليمنعها من رؤية أن لجرمان سحنة طرية، وعين بارقة زرقاء كسماء شهر أيار، وفم وردي، وأسنان جميلة، وحسم متناسق منساب كيحسم حصان في أيار، وفم وردي، وأسنان جميلة، وحسم متناسق منساب كيحسم حصان في الم يُبارح المراعي بعد.

إنما نزاهة الأخلاق عُرْف مقدًس في بعض الأرياف البعيدة عن الحركة الفاسدة للمدن الكبرى، ومن بين جملة عائلات "نوهان"، كانت عائلة "موريس" مشهورة بشرفها، وخدمتها للحقيقة. كان جرمان مسافراً ليبحث عن زوجة، وكانت ماري أصغر وأفقر من أن يفكّر فيها من هذا المنظور، وكان من المستحيل أن تخطر له فكرة سيئة تجاهها، إلا إذا كان رجلاً شريراً من دون قلب. والأب موريس لم يقلق إطلاقاً وهو يراه يأخذ الفتاة الجميلة راكبة على الفرس، واعتقدت السيدة "تُجييّت" أنها توجّه إليه إهانة فيما لمو طلبت منه أن يحترمها كأخته؛ وهكذا صعدت ماري على ظهر الفرس وهي تبكى بعد

أن عانقت أمّها ورفيقاتها الصبايا عشرين مرّة. ورحل جرمان الذي كان حزيناً من جهته، ومُشفقاً بالأحرى على كآبتها، بهيئة وقورة، بينما كان الجيران رُيلوِّحون بسأيديهم وهم يقولون وداعناً لماري البائسة دون أن يُراوِدُهم سوءُ الظنّ.



#### القصل السادس

## بيير الصغير

كانت الفرس "الصهباء" فتية، وجميلة، وقوية، تحمل حملها المضاعف دون عناء، ومن حيث هي مُكابِرةً وذاتُ جُيَّة، راحت تمدُّ أذنها، وتقضم لحامها. وبينما كانت تمر أمام المرعى الطويل، لمحت أمّها التي تُسمَّى بالصهباء العجوز" كما تُسمِّى هي ب "الصهباء الفتية"، صهلت علامة على الوداع. اقتربت "الصهباء العجوز" من السياج تُخلخِلة عقال رحليها، وهي تحاول أن تخب على طرف المرعى لتلحق بابنتها؛ ثم بدأت تصهل بدورها عند رؤيتها تسرع، ووقفت مفكرة قلقة، رأسها إلى الأعلى، وفمها مملوء بالعشب الذي لم تعد تفكر بأكله.

"هذه الدابة المسكينة تعرف دوماً ذريتها، قال حرمان ليسلّي ماري الصغيرة عن حُزْنها. ممّا يذكّرني بأنني لم أودّع ولدي الصغير "بيير" قبل

الرحيل. الولد الشقى لم يكن هنالك! كان يريد البارحة مساءً أن يجعلني أعده باصطحابه معسى، وبكى لمدّة ساعة في سريره. وعند الصباح حاول بكل الوسائل أن يقنعني. أوه اكم هو غنوج ومتكاسل! لكسن عندما رأى أن اصطحابه غير ممكن، غضب السيّد: راح يعدو بين الحقسول، وما عُدت رأيته خلال النهار.

- أنا رأيته، قالت ماري وهي تجهيد لإخفاء دموعها. كان يجري مع أولاد "سولا" من جهة الأشجار المقطوعة، واعتقدتُ أن وقتاً طويلاً مضى على وجوده خارج البيت، لأنه كان جائعاً، وكان يأكل ثمار البرقوق، والتوت البرّي. أعطيته خبزاً من زوّادتي، وقال لي: "شكراً ياصديقتي الظريفة ماري: عند بحيتك إلى بيتنا سأقدّم لك حلوى "الثاليت". ". ابْنَكَ لطيفٌ جداً ياجرمان!
- -- نعم، يالَهُ من لطيف، أجاب جرمان، ولستُ أدري ما اللذي لم أفعله من أجله! لو لم تكن جَدَّتُه أرجح عقلاً مني، لما أستطعتُ أن أقاوم اصطحابه معى، حينما كنت أراه يصرخ باكباً حتى انتفخ قلبُه الصغير.
- -طيّب! ولماذا لاتأخذه معك ياجرمان؟ فهو لن يزعجك كثيراً؛ ومعقسول جداً عندما يتحقق مايريد!
- يبدو أن وجوده سيكون عبئاً هنالك حيث أذهب. على الأقـل كـان هذا رأي الأب موريس...وأنا مع ذلك، كنت أتصور، على العكس، أنه يجـب

أن يرى كيف يستقبلونه، وأن طفلاً لطيفاً إلى هذا الحدّ لايمكن إلا أن يكون مُعْتَبراً بمشاعر صداقة حميمة ... لكنهم يقولون في البيت ينبغي ألا نبدأ بإظهار متاعب العاتلة... لا أعرف لماذا أحدّنك عن هذا، ياماري الصغيرة، وأنت لا تفهمين شيئاً منه؟

-بلى، ياجرمان؛ أعرف أنك ستتزوّج مرّة ثانية؛ أخيرتني أمي طالبة مني ألا أتكلم بهذا أمام أحد، لافي بيتكم، ولا في المكان الذي أذهب إليه، وبمكنك أن تكون مُطّهَيّاً: لن أنطق بكلمة واحدة.

-أحسن، لأن الأمر لم يتمّ بعد؛ وقد لا أناسب المرأة المعيّنة.

- يجب أن تأمل خيراً ياجرمان. ولماذا لن تناسبها؟

-من يعرف؟ عندي ثلاثة أطفال، وهذا صعنب على إمرأة ليست هي أمّهم!

-صحيح، لكنّ أطفالك ليسوا كالأطفال الآخرين.

-أتظنين ذلك؟

- إنهم راتعون كملائكةصغار، وتربيتهم حسنة إلى حدٌّ أننا لانرى أطفالاً الطف منهم.

-لدينا "سيلڤان" غير المُريح كما يجب.

-إنه صغير حداً! ولايمكن إلا أن يكون مُزعِجًا، ولكنَّه شديدُ الذكاء!

-حقاً إنه ذكى، وحري! لايخاف البقرات ولا الثيران، ولو تركناه يفعـل، لَتَسَلَّق على ظهر الأحصنة هو وأخوه الكبير.

-أنا، في مكانك، كنتُ اصطحبتُ الكبير، وأكيــدُ أنَّ وحـود طفـل بهـذا الجُمال عندك قد يجعلها تُحبُّكَ فوراً!

-نعم، إذا كانت المرأة تُحِبُّ الأطفال؛ لكن إذا لم تكن تُحِبُّهم!

-هل توجد نساء لايحبّبن الأطفال؟

لَسُن كشيرات على ما أظن، إنما هُن موجودات في النهاية، وهذا مايعدً بني.

-إذاً أنت لاتعرف هذه المرأة أبداً؟

-ليس أكثر مما تعرفينها، أخشى ألّا أعرفها بصورة أفضل بعسد أن أراها. فأنا غير حَذِر. وعندما يُقال لي كلامٌ طيَّب، أصَّدقُة: حتى إنني نُدِمتُ أكثر من مرّة، لأن الكلام لايتطابق مع الأفعال.

-يقال إنها امرأة طيبة جداً.

-من يقول ذلك؟ الأب موريس!

-نعم، يقوله خَمُوُك.

-عال: ولكنَّه لايعرفها على الاطلاق.

-طيّب، ستراها بعد حـين، وستنتبه حيّـداً، ويجب أن تـامل بِـالاّتنَّخدع ياجرمان.

- اسمعي، ياماري الصغيرة، سأكون مسروراً لو أنك تدخلين بيتها قليلاً، قبل أن تذهبي مباشرةً إلى مزارع "أورمو": فأنت نبيهة، وقد برهنت دائماً على ذكائك، والاتفوتك ملاحظة شيء، فإذا رأيت شيئاً يدعو إلى الريسة تُنبُّهسين بهدوء.

-أوه! لا، ياجرمان، لن أفعل هذا! أخشى كثيراً من أن أخطئ؛ ومن جهة ثانية لو أن كلمة قيلت دون قصد أدّت إلى صَدّك عن هذا الزواج، سيكرهني أقرباؤك، ولديَّ مايكفي من هموم مُشابهة، ولا داعي لجرَّ أحزانِ أُخرى على أمي المسكينة .

وبينما كانا يتحدّثان، تراجعت الصهباء رافعة أذنيها، ثم استأنفت خطواتها، واقتربت من الدّغل، حيث بدأت تتعرّف شيئاً أخافها في البداية. القي حرمان نظرة على الدغل، ورأى في الخندق، تحت أغصان كثيفة لاتزال طريّة قُطِعَت حديثاً من سنديانة، شيئاً حَسِبَ أنه حَمَل، قال: "هذه دابّة تاثهة أو مَيّتة، لأنها لاتتحرّك. وربّما يبحث عنها أحد. يجب أن نرى ما الأمر!

-ليست دابّةً، صرخت ماري، إنّه طفلٌ نائم؛ هذا ابنك الصغير بيير.

-عجيب! قال حرمان وهو ينزل عن ظهر الفرس: انظروا هذا الولد الفاسد الذي ينام هناك، بعيداً حداً عن المنزل، في هذا الخندق حيث يُمكن أن تلدغه أفعى"!

ويحمل بين ذراعيه الطفل الذي ابتسم له وهو يفتح عينيسه، وأحماط عنقمه بيديه قائلاً له: "يا أبي الغالي، ستأخذني معك!

- آه، نعم! دائماً النغمة نفسها! ماذا كنت تفعل هنا يابيير الشقى؟

-كنت أنتظر مرور بابا من هنسا؛ قبال الطفيل، أراقسب الطريسق، ولِكُثرة ماانتظرت، غُفُوْت.

-ولو كنــتُ مررتُ دون أن أراك، كُنْتَ ستبقى خــارج البيــت طــوال الليل، وكانَ أَكَلَكَ الذئب!

-أوه! كنت أعرف أنك سترانى الجاب بيير الصغير واثقاً.

-طيّب! الآن، يساولدي بيير، عانِقْني، وقبل لي وداعنًا، وعُدُ بِسُسرعة إلى البيت، إذا كنتَ لاترُيد أن يتعشّوًا من دونك.

-إذاً أنت لاتُريد أن تأخذني! صرخ الطفل وهو يفــرِكُ عينيــه لِيُظهِـرُ أنــه عازمٌ على البكاء.

- أنت تعرف جَيِّداً أن حدَّك وحدَّتك لايرُيدان ذلك ، قبال جرمان عتمياً وراء سبطة حمويه العجوزين، كرجل قلّما يعتمد على سلطته الخاصّة.

لكن الطفل لم يسمع شيئًا. فبدأ يبكي بكاءً حقيقياً، وهو يقول طالما أنّ والده يصطحب ماري، فبإمكانه أن يصطحبه أيضاً. ردّا عليه بسأنهم إن أَخَذَاه معهما يجب أن يجتازوا الغابات الواسعة هناك حيث يوجد الكثير من الحيوانات الشّرِسة التي تأكل الأطفال الصّفار، والفرس الصهباء لاتريد أن تحمل ثلاثة أشخاص كما صرَّحت وهي ترحل، وبأنه لايوجد في المنطقة التي يذهبون إليها، سرير، ولاعشاء للأطفال. هذه الأسباب القوية كلّها لم تُتنع بيير الصغير؛ فارتمى على العشب وراح يتمرَّغ به صارحاً بأن والده لم يعد يُجِبُّه، وبأنه لن يعود إلى البيت لافي النهار ولا في الليل إذا لم يأخذه معه.

كان لجرمان قلب أب عطوف ضعيف كقلب امرأة. فموت زوجته، والعناية التي جهد وحيداً ليومنها لصغاره، وكذلك فكرة أن هولاء الأطفال المساكين الذين لا أمّ لهم بحاجة إلى الكثير من الحب، أسهموا في جعلمه هكذا، وقامت في داخله معركة قاسية، فبقدر ماكان يُعمرُ حجلاً من ضعفه ويجهد في إخفاء امتعاضه عن الصغيرة ماري، بقدر ماكان العرق ينهم من حين حبيمه، وتُحاط عيناه بهالة حمراء مهيّاة للمزيد من البكاء. وأخبراً حاول أن بغضب؛ لكنّه، وهو يلتفت صوب ماري، كما لو أنه يتُخذها شاهداً على عناده، رأى أن وجه هذه الفتاة الطيبة مغسول بالدموع، فخانته شحاعته، و كنان بستحيل أن يجس دموعه مع أنه كان لايزال يصعق ويهدد.

. في الحقيقة، قلبك قاس حداً، قالت لمه ماري أحسراً، ومن حهبي، لا أقدر أبداً على أن أقاوم بهمذه الطريقة، طفلاً بالغ الحزن. هيّا ا حُدْهُ مملك ياجرمان. فَرَسَكُم مُتعوِّدة مما على حَمْل شخصين وطفل، بذليل أن حَمُوك وحماتك الأكثر وُزْناً من بِكتير، يذهبان يسوم السبت إلى السوق مع والبهم، على ظهر هذه الفررس الممتازة. سَتَضَعُه أمامك، ومن جهة ثانية، أعنى لو أدهب مَشْياً على الأقدام وحدي ولا أسبّب الأسى لهذا الصغير.

- أحاب حرمان: إذا سأتنازل عن رأبي وقد كنت أرغب قبسل قابسل في أن أُترك نفسي تقتنع (باصطحابه). فالصَّهباء قريَّةً وتُحسل شمحصيِّن أخربيْن أيضاً، لو كان على ظهرها مكان. لكنَّ ما الذي سفعله إزاء هذا الطفسل عابي

الطرين؟ فقد يبرد، ويجوع ... ومَنْ سَيَعتني به هذه الليلة وُغَداً لِيُنيمه، ويُغسَّله، ويُلبِسَه؟ ولست أجرؤ على إسناد هذا الإزعاج على اسرأةٍ لا أعرفها، سترى، من دون شك، أنني أرفع الكلفة نهائياً وأنا أبدأ قصَّتي معها.

- بحُسَب الودِّ أو الصَّيق الذي ستُبديه، سوف تعرِفُها على الفَوْر، صدَّقيٰ يا يا يا الفَوْر، صدَّقيٰ يا يا يا الحرمان، ومن جهة أخرى، إذا صدَّتْ ابنك بيبير، فأننا أتكفَّل به. ساتني إلى بيتها لأَلبِسَه ثبابه، وسآخذه إلى الحقول غداً. سَأُسلَيه طوال النهار، وسأحرص على ألاّ ينقصه شيء.

-وسَيُضايقك ياُبنيَّتِي الطيبة اسَيُزعمك ! نهاراً بأكمله ا وهذا وقت طويل!

-على العكس ، سيروقني ذلك، سيؤمّن لي رفقة تجعلني أقلّ حزناً في اليوم الأول الذي علىّ أن أقضيه في بلد حديد. سأتصوّر أنني لا أزال في بيتنا.

تعلّق الطفل بتنورة ماري، وهو يراها تقف في صفّه، بِقوَّة كان عليها أن تُسبّ له الألم لانتزاعها منه. وعندما لاحظ أن أباه شرع يقتنع، أخد يبد ماري بين يديه الصغيرتين السمراوين الملوَّحتين بأشعة الشمس، وراح يقبّلهما وهو يرقص فرحاً، ويشدُّها باتجاه الفررس، مع العجالة الحامية التي يحملها الأطفال في رغباتهم. "هيّا بنا، تقول الصبيّة، وهي ترفعه بين ذراعيها، ولنحاول أن نُريح هذا القلب المسكين الذي يقفز كعصفور صغير، وإذا أحسست بالبرد

عند حلول الليل، قبل لي، ياصغيري بيهر، سَأَلفُّك بِبُرْنُسِي الصوفي. عائِقٌ وَالدُك، واطلُبٌ منه السماح على ما فعلت من سوء. قبل إن ذلك لن يتكرّر أبداً، أبداً، هل تسمع؟"

-نعم، نعم، على شرط أن أحقق له دائماً مايريد أليس كذلك؟

يقول جرمان وهو بمسح عيني الطفل الغريب!...حقاً أنت بنت طيبة للغاية، ياماري. لا أعرف لماذا لم تعملي راعية عندنا في موسم القديس بطرس الأخير. كم كنت ستعتنين بأطفالي، وكم كنت ساسعد بأن أدفع للو أجراً طيباً على خِدَّمَتهم، بدلاً من أن أذهب لأبحث عن أمرأة ربما ستعتقد أنها تقديم لي الفضل الكبير إذا هي لم تكرههم.

- يجب ألّا ترى الأشياء هكذا من جانبها السيء، أجمابت ماري وهي تُمسِك زمام الفُرس عندما كان جرمان يُجلِسُ وَلَدَه على مقدّمة السّرج المكسوّة بجلد الماعز: فيما لو كانتُ زوجتُك لانجُبُّ الأطفال، تأخذني لخدمتكم السنة القادمة، وكن مُطمئِنًا، سَأُسلِّهم إلى درجة أنهم لن يُلاحِظوا شيئاً (قد تغير.

## الفصل السابع

# في البراح

لكن! قال حرمان، بعدأن مشوا بضع خطوات، بماذا سيظنون في البيت عندما يرَوْنَ أن هذا الولد لم يُعْد؟ سيكون الأهل قُلِقين، وسوف يبحثون عنه في كُلِّ مكان.

ستقول بلُر مِّم الطريق الـذي يعمـل في الأعلى هنـاك، إنـك تصطحـب إبنَك، وسُتُطّلب إليه إبلاغ أهلك.

صحیح یا ماری، انت تتحسَّبین لِکُلِّ شيء امّا انا فلم اکن افکّر، بعد، ان"جانی" ینبغی آن یکون هنا.

و بالضبط هو يسكن بالقرب من الإكارة، ولن يقصر في القيام بالمهمة.

وحينما احتماطوا بهدا الضمان، حمث حرمان الفرس لاستئناف المسير، وكان بيرالصغير سعيداً جداً حيث لم يُدرك على الفور أنه لم يتناول

العام العشباء،لكنيه، وحركة الفرس تقرص مَعِدتيه، بندأ بعند مسافة فرسيخ يتناءب،ويشحبُ لونُهُ، ويعترف أنه يوشك أن يموت من الجوع.

- ها هو يبدأ، قال جرمان، كنت أعلم جيداً أننا لن نذهب بعيداً قبسل أن بصرخ هذا السيد من الجوع أو من العطش.

-أنا عطشان أيضاً اقال الصغير بير.

-طيّب! سندخل إذاً مقهى الأم"روبيك" في "كورلي"(١) في فنمدق"مطلع النهار".(٢) الاستقبال فيه حيّد، إنما موقعه بائس! هيّا يا ماري، سنشسرب أيضاً حرعةً من نبيذ.

الا؛ لستُ بحاحة إلى شيء؛ قالت؛ سأمسك الفرس خلال دخولك مع الصغير.

لكني أقصد دعوتك يما بنسي الطيبة، لقد أعطيست خُوسْبَرُ زُوَّادتبِك همذا الصباح لابني بيير، وأنشر لم تكسسري الصُّفْرة، ولم تشائي أن تتعشَّيْ معنما في البيت، ولم تكوني تفعلي سوى البكاء .

<sup>(</sup>١) Corlay، قرية تقع على مرتفع يبعد ٧ كم عن نوهان، على طريق. شارتورو» أي في منتصف. المسافة بين نوهان وفورش (الظر الخارطة).

Point du jour (٢) صاحبتُه الأم روبيك المُلْقبة بـ «العرجاء البدينة».

-اوه! لست حائعة، كنت مهمومة حداً!، واقسم لك انسي الآن أيضاً لا المعر باية رغبة في الأكل.

-ينبغي إحبارك، أيتها الصغيرة، وإلا فستمرضين. أمامنا مسافة طويلة علينا اجتيازها، وعلينا ألا نصل هنالك جائعين لنطلب الخبز قبل أن، نسلم. أنا بنفسي ساعطيك المثال ، فمع أنني لا أشتهي الطعام كثيراً، لكن شهيتي ستنفتح كلياً، باعتبار أنني، في نهاية الأمر، لم أتعش أيضاً. كنت أراك تبكين، أنت وامك، وكان هذا المنظر يقطع أنياط قلبي. هيا، هيا، ساربط الصهباء بالباب، انزلى، أريد أن تنزلي".

يدخلون، كلّهم،عند السيّدة روبيك، وخلال أقلّ من ربع ساعة، نجحت هذه العرجاء البدينة في أن تقدّم لهم بيضاً مقلياً شهيّاً وحبزاً أسمر، ونبيلاً مصفّى.

الفلاحون لا يأكلون بسرعة، وكانت شهية الصغير بيير حِدَّ مفتوحة حيث مضت ساعة كاملة قبل أن يفكّر جرمان باستئناف المسير، وكانت الصغيرة ماري قد أكلت على استحياء في البداية، ثمّ حاء الجوع شيئاً فشيئاً، ففي سنّ السادسة عشرة لا نستطيع أن نطبق الجِمْية عن الطعام لوقت طويل، ومناخ الأريّاف قاس، والكلام الطّيب الذي قاله لها حرمان لِيواسيها، وليبعث فيها الجراة، أنتج اثره أيضاً، فجهدت لإقناع نفسها أن سبعة أشهر ستنقضي عمّا قريب، لتحلم بالسعادة التي ستعيشها إذ تَحِدْ نفسها بين أهلها، وفي

قريتها، لأن الأب موريس وجرمان اتفقا على وعدها باخذها لخدمتهم. لكن، لما بدأت تبتهج وتمازح الصغير بيير، خطرت على بال جرمان الفكرة البائسة بأن يجعلها تنظر من خلال نافذة المطعم مَشْهَدَ الوادي الجميل الذي نراه بأكمله من هذا الارتفاع، متفتحاً، خصيباً، عارم الخضرة. نظرت ماري متسائلة عما إذا كانت تُرى من هناك منازل "بولير".

"دون شك، يقول جرمان، وتُرى الإكسارة أيضاً، وحتى بيتكسم.انظىري هذه النقطة الرمادية الصغيرة، ليست بعيدة عن شجرة الحور في "غود ار"، تحست قبّة حرس الكنيسة.(١)

آه ! أراها، قالت الصغيرة، وهنا عادت إلى البكاء من جديد .

القد أخطأت بجعلك تفكرين بهذا، يقول جرمان، لم المعمل اليموم سوى ارتكاب الحماقات! هيا بنا، يا ماري، لنذهب يا بنتي، فالنهمار قصير، وخملال ساعة، عندما سيصعد القمر، لن يعود الطقس دافئاً".

<sup>(</sup>١) الدليل على «بولير» في الرواية هي «لوهان» في الواقع، هو أنَّ «بولير» لا توجد فيها كتيسة.

تابعه اطريقهم، واجتازوا البراح الواسعة، ولم يكن حرمان يستطيع ان يجعل التسهباء تُسرع كثيراً، كي لايرهمق البنت الصبية والطفل بسفر طويل حداً، وعندما تركوا الطريق ليدخلوا الغابة كانت الشمس قد غابت.

كان جرمان يعرف الطريق حتى "مانييه"، لكنه كان يظن أنها ربّما تكون اقصر، إذا لم يسلك طريق "شانتلوب"، غسير أنسه وهسو ينحسدر بابّحاه "بريسل" و "السيبّيلتير"، وهذا اتجاه لم يتعوّد على اتّباعه عندما كان يذهب إلى السوق، أخطأ الطريق، وأضاع زمناً قبل أن يدخل الغابة، ولما دخلها ثانية من الجانب الصحيح، ما لاحظ ذلك، مع أنه كان يُدير ظهره ل "فورش" ويقطع مسافة طويلة أعلى، من جهة "أردانت" (١)

وما كان يعيقه عندالم عن التوجّه، ضبابٌ كثيثُ كان يتصاعد مع قدوم الليل، ضبابٌ من الوان ضباب ليالي الخريف يجعلمه ضوء القمر الأبيض أكثر غموضاً، وأكثر حداعاً. وكانت برك الماء الكبيرة التي تتناثر على سطحها المنافذ العنولية تنوح بأبخرة كثيفة إلى حدّ أنّه لم يُكُنُ يُلاحَظُ من الصهباء وهي تحتازها، سوى بقبقة أقدامها التي كانت ترفعها بصعوبة من الوحل.

<sup>(</sup>١) طريق «شالتلوب» عمودية على الطريق من «لوهان» إلى «شاتورو» وتجتاز الغابة في الاتجاه الشمالي الشرقي والجنوبي المربس. و «بريسـل» تقـع جنوب،غابـة شـالتلوب «والسـبييلتير» هـو، لا شـك، هضبـة «بريسـل» التي يعتبرها أهل المنطقة ضويحاً رومالياً.

وفي النهاية عندما وجدوا مراً مستقيماً، ووصلوا إلى آخره، بحث جرمان ليرى أين كان، فأدرك أنّه كان تاتهاً، لأنّ الأب موريس وهو يدلّه على الطريــق قال له إنه سيكون عليه بعد الخروج من الغابة أن ينزل على طرف منحدر وَعِر، ويجتاز مراعي واسعة، ويجتاز نهر ال"آنــدر" مرّتـين في مُخاصَّـة؛ حتمي إنــه كان مطلوباً منه أن يخوض في النهر بِحُذَر شديد، لأن أمطاراً كشيرة كانت قبد هطلتْ في بداية الموسم، ويمكن أن يكون منسوبُ الماءِ مُرتفعاً فيه. ولمَّا لم يجدد مُنحُدُراً، ولا مرعى، ولا نهراً، إنما وحد البراح مُتَّصِلةً بيضاءَ كغطاءٍ من الثلبج، توقّف حرمان، بحث عن منزل، وانتظر إنساناً عابراً، ولم يجد أيّ شسيء يَدلُّه عندئلٍ عاد على أعقابه، ودخل الغابة. بيد أنَّ الضباب تكاثف أكثر أيضاً، وكان القمر مغطئ تماماً، والطرقاتُ تُخيفةُ، والمستنقعاتُ عميقة.أوشكت، الصهباء على الوقوع مرَّتين، فلما كانت تحمل ثلاثةً، فقدت الدفاعها، وإذا كانت تحتفظ بشيء من الإبصار كي لاتصطدم بالأشجار، فلم تكس تستطيع أن تمنع اصطدام الراكِيِنْ على ظهرها بأغصان ضخمةٍ كانت تقطع الطريـق على ارتفاع رؤوسهم، وتَضُعُهم في خطير مُحْدِق. وقيد فقيد جرميان تُبَعَّمه في واحدٍ من هذه الاصطدامات، وعاني كثيراً حتى وُجُدُها. كان الصغير بيير قبد نام، ولما ترك نفسه يتأرجح كحقيبة، كان يُمسكِ بذراعَيّ واللهِ إلى درجــة أنُّ الوالد لم يُعك يستطيع مساندة الفَرس ولا قيادتُها. ما عتقد أننا مسحورون. يقول جرمان وهو يتوقّف: فهذه الغابة(١) ليست من الضخامة حيث يضيع المرء فيها، إلا إذا كان سكران، ومنذ ساعتين على الأقل ونحن ندور فيها دون أن نستطيع الخروج منها. وليس عند الصهباءسوى فكرة واحدة في رأسها: أن تعود إلى البيت، وهي التي تجعلني أضيع. وإذا ما أردنا الذهاب إلى بيوتنا، فما علينا إلانتركها تفعل. لكننا ونحن قد نكون على بعد خطوتين من المكان الذي يجب أن ننام فيه، فسنكون بحانين إن أهملناه، واستأنفنا مسيراً طويلاً. ومع هذا فأنا لم أُعدُّ أعرف ما أفعل. ولا أرى لا الأرض ولا السماء، وأخشى أن يُصاب هذا الطفل بالحُمَّى إذا ظلَلْنا في هذا الطفر، اللهين، أو أن يسحقه ثُوِّلنا فيما لو وقَعت الفرس نحو الأمام.

يجب ألانعاند أكثر، تقول الصغيرة ماري. لِنَـُنْزِلُ يا حرمان، أعطِيني الطفل، سأحمله حيّداً، وسأمنع بصورة أفضل مما تفعل، أن تنزاح عنمه العباءة، وتكشف حسمه. جُرَّ الفرَس من زِمُامها، وَرُكَمَا سنرى بوضوح أكثر عندما نصبح أقرب إلى الأرض.

لم تَحْمِهِم هذه الوسلية إلا من السُّقُوط عن الفُرس، لأنَّ الضباب كان يَدَبُّ، ويبدو ملتصقاً بالأرض الرطبة. كان السَّيْرُمُتعباً، فغلُوا بعد قليل مُنْهَسِكِيْن حيث توقَّفوا عندما لاقرا أخيراً مكاناً حاقاً تحت أشحار سنديان

<sup>(</sup>۱) تبلغ مساحة غابة «شالتلوب» ٤ كم٢

ضخمة. كانت الصغيرة ماري متعرقة، ولكنها لم تَشَّكُ ولم تقلق من شيء . وكونها مشغولة بالطفل فقط، جلست على الرمل، وأنامَتُهُ على رُكبتَيها، بينما كيان حرمان يُستكتشِفُ الأماكن المحيطة بعد أن علّق أعِنة الفرس بِغُضْنِ شعرة.

إلا أن الصهباء المتضايقة كثيراً من هذه الرحلة، نَهَزَتْ، وقطعست الرَّسَن، وهشَّمَت الأَخْسات أكثر عُلُوَّا مسن وهشَّمَت الأَخْسات أكثر عُلُوَّا مسن رأْسِها، وهي تهرب عبر الأحراش مُظهِرةً بقوَّقٍ أنَّها لم تكن بِحَاجة أحلهِ لِتَعْشُر على طريقها.

قال جرمان بعد أن حاول عَبَثاً أن يلحق بها، ها نحن على الأقدام، ولم يَعُدُّ لنا من شيء يَدُلُنا على الطريق الصحيحة، لأنه سيتوجب علينا أن نقطع النهر على أقدامنا، وعلى رؤية امتلاء هذه الطرقات بالمياه، نستطيع أن نكون مُتَاكِّدين من أن المرعى تحت النهر. ونحن لانعرف المعابر الأحرى. إذاً ينبغي أن ننتظر انقشاع هذا الضباب، ولا يمكن أن يدوم ذلك أكثر من ساعة أو ساعتين. وحينما سنرى بوضوح، سوف نبحث عن منزل، أول منزل يقع على طرف الغابة، أمّا الآن فلا نستطيع الخروج من هنا، فهنالك خندق، ومستنقع، وما لست أدري أمامنا، ولا أعرف أن أقول ماذا يوجد وراءنا، لأني لم أعد أعرف من أية جهة وصلنا.

#### الفصل الثامن

## تحت السنديانات الظخمة

- حسناً، لنصير يا حرمان، قالت الصغيرة ماري. لسنا في وضع سيء على هذا الارتفاع. والمطر لا يخترق خميلة هذه السنديانات الضحمة، وبإمكاننا أن نشعل النار، لأنني أشمَّ رائحة حطب قديم لاينفع لشيء، وحاف بما يكفي لإشعاله، فهل لديك نار ياحرمان؟ كنت تُدخِّن غليونك قبل قليل.

كان معي نارا قُدَّاحي كانت على السَّرْج في الحقيقة، مع الطرائـد الـيّ كنت أحملها لزوجة المستقبل، لكنَّ الفَرَس اللعينة حملت معهـا كـلَّ شـي، حتى معطفي الذي ستضيّعه وتمرَّقه بين الأغصان.

لا أبداً يا حرمان، السّرج والمعطف والحقيبة هناك على الأرض، عند قدميك. لقد كسرت الصهباء الحزام ورمت كلّ شيء على الأرض وهي تهرب.

-قال الفلاّح: يا إلهي! هذا أكيد! فَإنْ استطعنا إيجاد قليـل مـن الحنشـب اليابس كيفما اتّفق، نجحنا في تنشيف ثيابنا، وتدفئة أنفسنا.

- ليس هذا صعباً، تقول الصغيرة ماري، فالحطب اليابس يُعلقط تحت الاقدام في كلّ مكان، إنما أعطي أولاً السرج إلى هنا.

-وماذا تُريدين أن تصنعي به؟

-سريرًا للصغير: لا، ليس هكذا، بل بالمقلوب، لن ينزلق الولمد من الممر النصفي أولاً، ولا يزال دافئاً من ظهر الفرس ثانياً. ابسطه لي من كل طرف بهذه الحجارة التي تراها هناك.

أنا لا أراها! لَديكِ إذاً عيون قطّة!

-نعذا ها هو إنّه جاهز يا جرمان، أعطى معطفك، لأُعطَى بـه قُدُمْيّه الصغيرين، وسأضع عباءتي فوق حسمه. انظـرا إن لم يكـن ناثماً هنـاك حيـداً كما في سريره! وَالمُسُ كم هو دافيءا

-حقاً! إنَّكِ ملائمة للعناية بالأطفال يا ماري!

-ليس هذا بِسِحْر. والآن فتش عن قدّاحتك في حقيبتك، وأنـا سـأهـي. الحطب.

أنت تَشُكُ في كلِّ شيء، يا جرمان! أنت لا تتذكّر إذاً أنك كنت
 راعياً، وأشعلت نيراناً والعة في الحقول، وسط انهما, المطر؟

نعم إنها موهبة الأطفال الذين يحرسسون الدواب، أمّا أنا فقد كنت
 سائق بقر(١) منذ تعلّمت المشي.

ولهذا السبب تتفوق قوة ذراعيك على مهارة يَدَيثك. خُدْ، ضع هذه «القرمة» و سنزى إنكانت لن تشتعل! أعطني القدّاحة، وحفنة من القشّ الجاف.
 طيّب! انفخ الآن، ألسّتُ مصاباً بمرض في الرئتين؟

لا على حَدَّ عِلْمي ، قال حرمان وهو ينفخ مشل كِيْرٍ حَدَّاد. وحملال لحظة، برقت الشعلة، باعثةً أولاً ضوءاً أحمر، ومتصاعدة أحمراً بدفقة توهَّج مُزْرَقَّة تحت خميلة السنديان، تصارع ضد الضباب مُنَشَّفةُ الجوَّ على مُحيط عشرة أقدام.

الله المقر هو الذي يقود الثيران إلى الملبح.

ـ والآن سأجلس إلى جانب الصغير كي لا يتساقط الشَّـرَرُ على جسمه، تقول الصبيّة، وأنت ضع الحطب، وأوقد النـار يـا جرمـان! لـن نصـاب هنــا لا بالحمّى ولا بالزكام، وها أنذا أُجيبك.

-قال حرمان: بِذِمَّتِ أنت بنت ذكيَّة، وتعرفين أن تشعلي النار كســـاحرة ليلٍ صغيرة.أشعر بانتعاش كامل، وبأنَّ روحي تعود إليُّ، فَقَبْل قليل كنتُ مُعكَّر المزاج وأنا مُبلَّل حتى الرَّكبتين، ظانَّا أنني سأبقى كذلك حتى طلوع النهار.

- أوّلا نحتسب لِشَيءٍ عندما نكون مُبلّلِينٌ؟ أردفتْ ماري.
  - إذاً أنتِ لا يتعكّر مزاجُكِ أبداً؟
    - لاا أبداً. وما نفع ذلك؟
- أوه! إنه عديم النفع، بالتأكيد، ولكن ما الحيلة التي تمنعنا عن تعكّر المزاج عندما نكون مُتضايقين، يَعلم الله أنها لا تنقصك، أنست، يا صغيرتي المسكينة: لأنك مع ذلك لم تكوني سعيدة دوماً!
- صحيح، لقد عانينا، أنا وأمي الفقيرة. كنّا مهمومتَيْن، ولكننا ما فقدتَا
   الشجاعة أبداً.

- قال جرمان: ربما كنت لن أفقد العزيمة في بعض الأعمال مهما كانت، لكن المؤس نكبني، فأنا لم ينقصني شيء أبداً. وقد جعلتني زوجتي غنياً، وسأبقى طالما أنني أعمل في المزارعة: وسيدوم ذلك كما أرجو، إنما لكل إنسان همة ا أنا عانيت بطريقة أخرى.

· نعم، لقد فقدت زوجتك، وهذه مصيبة كبيرة.

أليس كذلك؟

أوه القد بكيتها كثيراً، لأنها كانت طيّة حدّاً. هيّا، يا حرمان ا يكفي، فَلْنَتُوقُفُ عن الكلام عليها، لأنهي سأبكيها أيضاً، فأحزاني كلُّها توشك أن تنهمر عليّ اليوم.

« هذا صحيح، فقد كانت تُجِبُّك كتيراً، يا ماري اوكانت تَحترمك و وأمّك هيّا اهل تبكين؟ انظري يا بُنيَّتي، أنا لا أريد أن أبكي، أنا...

ومع ذلك، فأنتَ تبكي يا حرمان! ولاتنزال تبكي! وما العار في أن يبكى رجلٌ زوجتُه؟ لا تبتَئِش، هيًّا! فأنا أُشاطِرك هذه المحنة!

قَلْبُك عِمَامُ بِالطبِبِ يَا مَارِي، ويُربِحِنِي أَنْ أَبِكِي مَعَكَ. إنْمَا قَرِّبِي قَدَمَيْكُ مِن النَّارِ. فَتَنُّورتك مِبْلَلَة كُلُّهَا أَيْضًا، أَيَّنَهَا الصغيرة الطبِية! تعالى، سآخذ مكانك بجانب الصغير، دَفَّتَى نفسَك بطريقةٍ أحسن من هذه.

- أنا لا أشعر بالبرد، قالت ماري، وإذا أردت الجلوس خلف طرفاً من المعطف، أما أنا، فم تاحة جداً هكذا.
- -الحقيقة أن وَضْعَنَا ليس سيئاً هنا، قبال حرسان وهبو يجلس بجانبها. لا يضايقني قليلاً إلا الجوع، إنها التاسعة مساءً، وقد عانيت الكثير وأنا أقطع هسذه الطرقات الرديقة. إلى درجة أنني أشعر بِضَعْفر عام. هل أنتر غير حاثعة أيضاً يبا ماري؟
- أنا؟ لا أبداً. لشتُ متعودة مثلك على أكل أربع وجبات، وقد نمست كثيراً من الليالي دون عشاء، ولن يُدهشني أن تُضاف إليها ليلة أخرى.
- طيّب، إِنَّ امرأةً مثلك امرأةً مريحة، لا تُبلُّر المصروف، قبال جرمان مُبتسماً.
- أنا لستُ امرأة. تقول ماري بِسَذَاجة،دون أن تُدرك المواربة التي تتَّخِذُها أفكار الفلاّح.هل تحلم؟
- نعم، أظن أنّي أحلم، أحماب جرمان، رُبّما الجوع هو الذي يجعلني أهذي!

- كم أنتَ شَرِهٌ إذاً استأنفتْ كلامُها مُبتهجةً فليلاً بِدُوْرها. طيّب! إنْ كُنْتَ لا تستطيع أن تبقى خمس أو ست ساعات دون طعام، أليس معك طرائد في جُعْبتك، وعندك نار لِتَشُويها؟
  - يَاللُّشِّيطان! فكرة ممتازة! لكنّ الطرائد لِحَمُّو المستقبل؟
- مُعَكَ سِتَّةُ طيورٍ حجل، وأرنب! ولا أعتقد أنك بِحاجة ذلنك كلَّه لِتَشْبع؟
- · لكن إذا شوينا منها هنا من غير مشواة، ولا سُفُّود، ستتحوّل إلى فحثم.
- قالت ماري، لا، أبداً، سأشويها لك تحت الرساد دون أن يكون فيها طُعْم الدخان، أَلَمْ تَصْطَدُ في حياتك قُبْرات من الحقول، وتشويها بين حَجْريْن؟ آوا حقاً أنا أنسى أنَّكَ لم تكن راعياً هياً، انتُكُ ريش طائر الحَجَل هذاا ليس بعنف هكذا، ستسلخ جلده!
- مل تستطیعین نُتْفُ الحجلة الأخرى لِأرى كیف!
   ترید إذا أن تأكل اثنتین؟ یا لُكُ من غُول! هیّا بِنا، انتهى نَتْفُهُما،
   ساشویهما.

- ستكونين قَيِّمة مطعم ممتازة با ماري، لكن للأسف ليس لديك صندوق مشروبات، وسأتنازل وأشرب من ماء هذه الرامة.
- أَكُنتُ تريد نبيذاً، هذا غير صحيح اوربّما لَزِمُتْكُ القهوة؟ أَوُ تعتقد أَنَّكُ فِي السوق تحت الخيمة؟ ادْعُ صاحبة الفندق: هيّا أحضري مشروباً روحياً لِفَلاَّح" بولير" الماهر!
- آه ! أتسخرين منّي أيّتها الملعونة الصغيرة؟ ألا تشربين النبيذ، أنت، إذا توفر لك؟
- أنا؟ شَرِبْتُه معك عندالسيِّدة "روبيك"، للمرَّة الثانية في حياتي، لكسن لمو كُنْتَ رزيناً، سأقدَّم لك زجاجة نبيذٍ مليئةً تقريباً ومن النبيذ الممتاز، فما قَوُلك!
  - كيف يا ماري! إنَّك إذاً ساحرة، حتماً؟
- ألم تكن بحنوناً، وتطلب زُجاجئٌ نَبِيَّذ عنى السيدة "روبيـك"؟ شَربَّتَ واحدةٌ مع ابنك، وأخذتُ أنا غضباً عني ثلاث جرعات ممّا وضعته أمامي، ومع ذلك دفعتَ أنتَ ممن الزجاجئينُ دون أن تراهما.
  - طيب، وبعد؟

وبعاد، وضعتُ في حقيبتي الزجاجة غير المشروبة، لأنسي فَكَرْتُ بِأَنْكَ
 قد تعطش على الطريق أنت أو ابنك، وها هي معي.

- أنت ِ البنت الأكثر تَيقُظاً لُقِيْتُها في حياتي.

كنانت تبكي وهي تخرج من المطعم. ولم يمنعها ذلك من التفكير بالآخرين أكثر مما تفكّر بنفسها!، أيتها الصغيرة ماري، إن الرحل الذي سيتزوّج منك لن يكون أبله.

· أرجو ذلك، لأنـني لا أتمنّى رجـلاً أبلـه. هيّـا، كُـلْ حَجلتَيْك، فهمـا طُريْتان، ولِعَدَم وحود الخبز سوف تكتفى بالكستناء.

ومن أين حصلت على الكستناء يا شيطانة؟

هذا مُدهشُ حقاً! فَطُول الطريق وأنا أقطف الكستناء من الأغصان التي نمرُ تحتها، وقد ملأتُ حيوبي منها.

والكستناء مشوية أيضاً؟

إذاً كيف سأكون ذكية إذا أنا لم أضعها في النار فور إشعالها؟ هـذا يحدثُ دائماً في الحقول. -أنا عاجزة عن ذلك تماماً، يا جرمان، لأنني لم أُفكِّر بالزواج بعد.

- كيف، قطعًا أبداً؟ يقول جرمان، وهو يبدأ الأكل بشسهية فـلاّح، إنما ينتزع أفضل قطع اللّحم لِيُقدِّمها لِرْفيقتِه التي رفضتُها بِعِنَاد، واكتفتْ ببعض ممار الكستناء. واستأنف كلامه وهـو يلاحـظ أنهـا لم تكـن تفكّر ً بـالجواب علـى سؤاله: قولي لي إذاً، لم تراودك فكرة الزواج بعد، مع أنّكِ في السّنّ المناسب!

- قالت، رُبَّما، لكنني فقيرة جداً. يلزمني على الأقل مائة فِلْـس، لِدُخول بيتدالزوجية، وعلى أن أعمل خمس أو ست سنوات لتحصيلها .

الله موريس ماثمة فلس المؤدّم الله علياني الأب موريس ماثمة فلس المؤدّمها لك هديّة.

لكَ الشكرُ الجزيل، يا حرمان، حسناً، وماذا عمّا قد يُقال عنّي؟

-ماذا تُريدين أن يُقال؟ كلّ الناس يعرفون أنسي عجوز، ولا أستطيع أن أتزوَّجكِ، إذاً، قد لا يفترضون أنني... وأنَّكِ...

قالت ماري، انتبه إذاً أيها الفلاح! ها هو ابنك يُفِينُ من نَوْمه.

## الفصل التاسع

# حلاة العشاء

نهض الصغير بيير ينظر حوله بهيئة متأمّلة! "قال حرمان،أوه! لايفيق هـذا الطفل إلا عندما يسمع بالأكل! أصوات المدفع لاتوقظه، ولكننسا عندما نحرّك فكّينا بجانبه، يفتح عينيه فوراً .

-أكيد كنت مثله عندما كنت في مثل سنّه. قالت ماري مع ابتسامة ماكرة. هيا، ياصغيري بيير، هل تبحث عن سماء سريرك(١)، إنها مصنوعة من الخُضرة هذه الليلة، ياصغيري؛ لكن والدك لايتعشى حصّتك، كنت متاكّدة أنّك سَتُطالب بها.

ـ صرخ الفلاّح: ماري، أريد أن تأكلي. لن آكل ثانية، أنــا شَـرِهُ وفـطُّ : وأنـت تحرمين نَفسُّك من أجلنا، ليس هذا عدلاً، أنا حجلان من ذلك. أنظري، هذا الأمر سدّ جوعي، ولا أريد أن يتعشّى ولدي إذا أنـت لم تتعشي.

<sup>(</sup>١) سماء السرير يزيّن سقف الغرفة، وهو عبارة عن ستائر معلَّقة بالإطار الخشبي للسقف.

اتركنا مرتاحين، أجابت الصغيرة ماري، فأنت لاتملك مفتماح شهيّتنا. شهيّتي أنا مغلقة اليوم، إنما شهية ابنك مفتوحة كشهية ذئب صغير. أنظر كيسف يأكل! أوه! سوف يكون فلّاحاً صُلْباً!

الواقع أن الصغير بيير كان يُظهِرُ ابنَ مَنْ يكون، فما كاد يفيق حتى شرع يلتهم الطعام دون أن يعرف لا أين كان، ولا كيف وصل إلى المكان الموجود فيه. وعندما شبع وجد نفسه مثاراً بالأسئلة كما يحصل للأطفال الذين يخرجون عن طورهم، فزادتْ نباهنه، وفضولُه، ونحاكمتُه عَمَّا هو مُعْتَاد. تساءل أيسن هو، ولمّا عرف أنّه وسط غابة، اعتراه فليلٌ من الخوف. سأل والده: "هل توجد حيوانات شريرة في هذه الغابة؟."

-لا، أشار الأب، إنها غير موجودة أبدًا. لانخشُ شيعًا.

إذاً لقد كَذَبَّتَ عليّ عندما قُلْتُ لي إذا ذهبتُ معك إلى الغابة الكسيرة، سيخطفني الذَّب.

-هل تلاحظين هذا المُجَادِل؟ يقول جرمان مُنزعجاً.

-معه حقّ، تجيب ماري، لقىد قلت لـه ذلـك: ذَاكِرَتُه قويّـة، ويتذكّر ماقلت. لكن اعلم، ياصغيري بيير؟ أن أباك لايكذب أبداً. عندما اجتزنـا الغابـة

الكبيرة كنتَ نائماً، والآن نحن في الغابة الصغيرة التي لاتوجد فيهما حيوانـات شِرِّيرة.

-هل الغابة الصغيرة بعيدة كثيراً عن الغابة الكبيرة؟

بعيدة بما يكفي، ومن جهة ثانية الدئاب لاتخرج من الغابة الكبيرة. ثـم إنها إذا جاءت منها إلى هنا، فسوف يقتلها أبوك.

-وأنت أيضاً، ياماري الصغيرة؟

-ونحن أيضاً، لأنك قد تساعدنا، ياصغيري بيير؟ أنتَ لاتخاف؟ سوف تَضْرِبُها على ظهورها بقوّة.

-نعم، نعم، قال الطفل بِتَفاجُر، وهو يتّخذ وضْعاً بطولياً: سنقتلها .

- قال لها حرمان: لايوجد أحدُّ مثلك إليُكلِّم الأطفال، ولجَعَّلْهم يعقلون، حقيقي أنكِ كنت طفلة منذ زمن غير بعيسد، وتتذكَّرين ماكانت تقوله لمكِ أمَّك. أعتقد حازماً أن المسرء كلما كان شاباً أكثر، يستطيع أن يتفاهم مع الأطفال أكثر. وخوفي كبير من امرأةٍ في الثلائين من عمرها، لاتزال تجهل معنى أن تكون أمَّا، لاتفهم إلا بصعوبة كيف تُناغي طفلاً أو تتفاهم معه.

-ولِمَ إِذًا يا حرمان؟ لست أعرف السبب المذي يجعل في رأسك فكرة سيئة عن هذه المرأة، هل تعود من عندها؟

-لِتُذهب المرأة إلى الجحيم! يقول جرمان. أُوَدُّ أَن كون راجعاً من عندها كي لا أعود إليها أبداً. وما حاجتي بِامرأة لا أعرفها؟

-قال الطفل: إذاً لماذا تتكلُّم عن زوجتك دوماً اليوم، ألأنها ماتت؟...

- ياللأسف! لم تُنسَ أُمُّكَ المسكينة الغالية إذاً؟

- لا، لأنني رأيتها موضوعة في صندوق جمسل من خشسبو أبيض، وَلِأنَ جدّتي قادتني بِالقُرْب منها لِتقبيلها، ولأقبول لهما وداعاً كانت بيضاء كشيراً، وجسمها بارد، وكل مساء تجعلني عمّتي أُصلّي للربّ كي تذهب أمي وتتدفّأ معه في السماء. هل تعتقد أنها الآن في السماء؟

-أرجو ذلك ياولدي؛ إنما ينبغي دوماً أن تُصلّي؛ فالصلاة(١) تجمعــل أمّـك ترى كم تُجبُّها.

- يجيب الطفل: سأصلي؛ لم أفكّر بالصلاة هذا المساء. لكنني لا أعرف أن أصلي وحيداً، دائماً أنسى من الصلاة قليلاً. يجب أن تساعدني ماري.

 <sup>(</sup>١) ربما كان ما تقوله ماري هنا مفروضاً عليها، لأله كلام الكاتبة الذي يأسسف «روليّان» لوجوده في غير مكانه كما يكتب في مقدّمة رواية «فوانسو ا لوشابي» لـ «جورج صاند » .

-اجل، ياصغيري بيير، سأساعدك. تقول الصبية. تعال أركع على ساقيّ.

ركع الطفل على تنورة ماري، وشبك يديه الصغيرتين، وبدأ يتلو صلاته، بانتباه وتُقى، أوّلاً، لأنه كان يعرف البداية حيداً؛ ثمّ ببطء وتردّد ثانياً، وبسزداد ماكانت تقرله له ماري كلمة كلمة في النهاية، فعندما كان يصل إلى هذا المكان من دعائه حيث يأخذه النعاس كل مساء، لم يستطع أبداً أن يحفظه إلى نهايته. وهذه المرّة أيضاً، ولّد عمل الانتباه، ورتابة صوته الخاص، أثرهما المعتاد؛ فلم يعد يلفظ المقاطع الأخيرة إلا بعد لأي، وبعد أن جعل نفسه يردّدها ثلاث مرات؛ تثاقل رأسه، وارتمى على صدر ماري: انبسطت يداه، وانفلتنا، مسترخيتين مفترحتين على ركبتيه. وعلى بصيص نار المنعيم، رأى جرمان ملاكه الصغير نائماً في حضن الصّبينة، الذي ، وهي تحوطه بذراعيها، وتدفئ شعره الأشقر بأنفاسها الصافية، تركت نفسها أيضاً تسرح مع حُلم ورع، وكانت تصلي ذهنياً من أحل روح كاترين.

راح حرمان المتأثر يُغتَّ عمّا يمكن أن يقوله لماري ليعبّر عن مقدار الاحترام والامتنان الذي يكنه لها، لكنه لم يجد من شيء يوضّح فكرته. اقـترب منها ليقبّل ولده الذي كانت لاتزال تحمله مشدوداً على صدرها، وعانى وهـو يرفع شفتيه عن حبهة بيبر الصغير.

"أنتَ تقبّله بعنف، تقول ماري وهي تدفع رأس الفلاّح برفق، سـتوقظه. اتركني أُنِيْمه من حديد، فها هو يعود ثانية إلى أحلام الجنّة."

ترك الطفل نفسه ينام، لكنه وهو يتمدّد على حلد الماعز الموجود على السّرج، سأل فيما إذا كان على ظهر الصهباء. ثم فتح عينيه الزرقاوين الواسعتين، وبينما تركهما مثبّتين على الأغصان خلال دقيقة، بدا كما لو أنه يحلم في اليقظة، أو أنه كان مصدوماً بالفكرة التي خطرت ببالم خيلال النهار، وتشكلت فيه مع اقتراب النوم. "يا أبي، قال له، إن أردّت أن تهبيني أمّاً أخرى، فأنا أريد أن تكون الصغيرة ماري. "

ومن دون أن ينتظر حواباً، أغمض عينيه، ونام.

### الفصل العاشر

# رغماً عن البَرْد

لم يظهر على مارى أنها أعارت اهتماماً آخر بالكلام الغريب المذي قالمه الطفل إلا من حيث هو برهمان على الصداقة؛ لذلك غطّته بعناية، وألهبت النار، ولما لم يكد الضباب الجاثم فوق الرامة يبدو قريباً من الانقشاع، أشارت على حرمان بأن يتّخذ مكاناً قرب الناركي ينام.

"أرى أنك غفوت سلفاً تقول له، لأنك لم تعد تنطق بكلمة، وترى الحَمْرة كما كان يراها صغيرك قبل قليل. هيّا، نَمْ، سأسهر عليكما، أنتُ والطفل.

-بل أنتِ التي ستنامين، أجاب الفلاّح، وأنا سأحرُسُكما، لأنني لم يسبق لي أبداً الشعور بعدم الرغبة في النوم كاليوم، ففي رأسي خمسون فكرة.

- خمسون، هذا كثير، قالت البنيّة مع شيء من المزاح، وهنـــاك كشير مــن الناس سيسعدون لو أن لديهم فكرة واحدة فقط(١)

-طيّب، إذا لم اكن حديراً بخمسين، فهناك على الأقبل فكبرة واحماة لاتبارحني منذ ساعة.

-سأقولها لك، هي والتي كانت في رأسك من قبل.

-حسناً، قوليها، إذا كنست تخمنينهـا يامــاري، قوليهــا لي بنفســك، فهــذا يسُرّني.

-أحابت: منذ ساعة كانت عندك فكرة الأكل، والان فكرة النوم.

-ياماري، أنا لست إلا راعي أبقار، لكنَّكِ فعلاً تعتبرينين ثوراً.

أنت بنت حبيثة، وأرى حيداً أنك لاتريديـن التحـدّث معـي. نــامـي إذاً، فهذا أفضل من نقد رحل ليس منبسطاً.

إذا أردت التحدّث، تحدّث، قالت ماري وهي تتمدّد قليلاً قرب الطفل
 ساندة رأسها على السرج. أنت تعاني اضطراباً ياحرمان، وبهذا فانت لاتبدي

<sup>(</sup>١) ربما كان ما تقوله ماري هنا مفروضاً عليها، لأنه كلام الكاتبة السلمي ياسسف «روليسان» لوجبوده في غير مكانه كمما يلبث في مقدّمة رواية « فرانسو الوشاميي» لـ «جورج» صاللـ.

من الشجاعة مايليق بِرَجُل. فماذا عساي أن أقول، أنا، إذا لم أستطع أن أُقــاوم

حُزني كما يجب؟

أجل، دون شك، وهذا بالضبط مايشغلني، ياصغيرتي المسكينة! سوف تعيشين بعيدةً عن أهلك، في بلد ردي من الأراضي البائرة والسَّبخات، حيث سَتَصابين بحُمَّات الحُريف التي لاتنجو منها الحيوانات المكْسُوّة بالصوف، تمّا يزيد دوماً أحزان راعية مخلصة؛ وستكونين في النهاية وسط أناس غرباء قد لايكونون حَسَنِي المُعاملة معك، ولن يُقسدُّروا قِيَّمتَكُو. تصوَّري أن قول ذلك يزيد من قلقي، وعندي رغبة في أن أعيدك إلى أمَّك بدل الذهاب إلى فورش(١)

-أنتَ تتكلم بطيب بالغ، لكن دون داع، باحرماني الطيّب؛ إذ يجب ألا يكون الإنسان حباناً إزاء أصدقائه، وبدل الحديث عن الجانب السيء لِحَظّي، عليك أن تبيّن لي حانبه الحسن، كما كنت تفعل عندما كنّتاً في مطعم السيّدة "روبيك".

-وماذا تُريدين! كان يبدو لي الأمر كذلك في تلك اللحظة، والآن يبـدو بشكل آخر. الأحسن أن تُحِدِي لك زوجاً.

 <sup>(</sup>١) في رواية «قصة حياتي» ج ٣ ف٣، تصف جورج صالد منطقة فورش بقوفًا: « نباتاتهما وحيوالاتهما
 أكثر شحوباً وضموراً من لباتات والإينا وحيوالاته»

لكن فيما لو وُحِد هذا الزوج في النهاية؟ إذا قلت لي كيف تتمشين أن يكون، ربما أتوصَّل إلى تَحْيَّل شخص ما.

-التحيُّل لايعني الإيجاد، وأنا لا أتخيّل شيعًا؛ لأن هذا عديم الفائدة.

-ٱلست ِ تُفكِّرين بالزواج ِ من رَجُلٍ غني؟

-لا، طبعاً، لأنني فقيرة مثل "أيوب"(١)

-لكنْ إذا كان مَيْسور الحال، فلا يُزعجك أن تسكين مَسْكناً مُريحاً، وأن تكون تغذيتك جيَّدة، ولباسك جديداً وسط عائلة أفرادها طيبون يسمحون لكر أن تساعدي أمَّكِ.

-أوه! من أجل هذا، نعما فكل أمنيتي أن أساعد أمي.

-وإذا أمكن أن تُلاقي هذا الوضع، والـزوج ليـس شـابّاً في مقتبـل العمـر بطبيعة الحال، فلن تَتَشدّدي كثيراً.

<sup>(</sup>١) جاء باسمه سفر كامل من أسفار العهد القديم، يحكى ألمه التقر بعد غنى وقورة. وقمد أحماطه الله بالآلام ليمتحنه، فصير وهو يبارك الأيادي التي تؤذيه.

آدا سامحني ياحرمان. هذا بالضبط ما أتمسَّكُ به، فأنها لا أتمنَى زوجها عجوزاً.

-عجور، دون شك لن تتمنَّيه، إنَّما رجل في عُمُري مثلاً؟

-عمرك عجوز بالنسبة لي، ياجرمان، أُحبِّدْ عمر باستيان، مع أن باستيان ليس رجلاً جميلاً مثلك.

-قال حرمان مُتعضاً: اَتَمنيّن باستيان راعي الخنازير؟ إنه صببي ذو عينـين كعيون الحيوانات التي يرعاها.

سأعوامه الثمانية عشر تجعلني أتغاضي عن عينيه.

شعر حرمان بغيرةٍ قاتلة. قال: هيّا، أنا أرى أنَّك تميلين إلى باستيان. هذه فكرة غريبة حقاً!

نعم، سَتَكُون فكرةً غريبة، أجابت ماري وهي تُقهقه، وسيكون زوجاً غريباً. ساجعله يعتقبد بِكُلِّ ما أريبد. مشلاً، ذات يوم قطفتُ قرصاً مسن البندورة(١) للسيد الخوري، وقلت لباستيان هذه تقاحية حمراء جميلة، فَقُرُطها كأنه غول. لو أنك رأيت أيَّة تكشيرة كَثَرًا

<sup>(</sup>١) لم تكن المندورة عام ١٨٥١ كثيرة الانتشار خارج منطقة وَسَط فرنسا .

#### - يا ألهى ما أقبحه!

-أنت لا تُحبينه إذاً، لأنّك تسخرين منه؟

حد لايكون ذلك سبباً. إنما أنا لا أُحبِّه: إنَّه فظُّ مع أحته، وَقَلْمِر.

-حسناً! ألا تشعرين بالارتياح لِأُحدِ آخر؟

-وبأيِّ شيء يهمُّك هذا ياجرمان؟

- لايهكيني في شيء، بل قلت هذا لِنتُحدَّث. وأنا أرى أيتها البنست الصغيرة، أنك عاشقة سلفاً.

- لا، لا، ياحرمان، أنت مخطئ، ليس لديُّ شيءٌ من هذا القبيل حتى الآن!

ويمكن أن يأتي فيما بعد: لكن لما قرّرتُ ألا أتزوّج إلا بعد أن أجمع قليــلاً من المال، فأنا عازمة على الزواج متأخّرة، ومن رجل عجوز.

-طيُّب! خذي رجلاً عجوزاً على الفور.

-لا أبداً، فعندما لن أكون شابّة، لن يَهُمَّني الأمر، أمّا الآن فهو مختلف..

-أعرف حيداً، ياماري، أنني لا أروقك: هذا واضح كفاية ، يقول جرمان بِتُحدُّ ومن دونرأن يُزنُ كلامه.

لم يُحبُّ ماري. انحنى حرمان بالجُّاهها: كانت نائمة، هُزَمها النوم وكأنه صَعَقَها، كما يفعل الأطفال الذين يغفون وهم لايزالون يتثاءبون.

شعر حرمان بالسعادة لأنها لم تنتبه إلى آخِر ماقاله؛ واعترف في داخله أنه لم يكن رزيناً أبداً، وأدار لها ظهره كي يبتعد عن الانشخال بها، ويُغيِّر موضوع أفكاره. ولكنه حاول حاهداً، فلم يستطع أن ينام، ولا أن يفكر بِشَيء أخر غير الذي كان قد قاله لِلتَّقِّ. دارَ عشرين مرَّةٌ حول النار، ابتعد، وعاد، وأخيراً، وهو يُعسُّ بالاهتياج كما لو أنه ابتلع باروداً، استند على الشمرة التي كانت تؤوي الطغليْن، وتامَّلُهُما وهما ينامان. كان يفكر متسائلاً:

"لست أدري لماذا لم ألاحظ سابقاً أن ماري الصغيرة هذه هي أجمل بنت في البلدا... ليست موردة الحدين، لكن لها وجها طريباً كزهرة الأدغال! ما أظرف فمها، وما أنعم أنفها الصغيرا... إنها غير طويلة بالقياس إلى عمرها، لكنها غلوقة كالسَّمَّنة، وخفيفة الظلّ مثل عصفور البرقشا... لا أعرف لماذا يهتم الناس كثيراً عندنا بأن تكون المرأة طويلة، وبدينة، موردة ... لقمد كانت زوجتي أقرب إلى النحافة، وشاحبة، ومع ذلك كانت تروقني حداً. وهذه ضعيفة، إنّما صحتها ليست سيئة، وجيلة الطلعة مثل جَدْي أبيض!... وكم

يبدو مظهرها لطيفاً، وعفيفاً! كم نقراً طِيثِ قلبها في عينيها! حتى عندما يغلقهما النوم! أما عقلها فيفوق عقل غاليتي كاترين، يجب أن أناسبها، ولن أنزعج معها ... إنها مرحة، وحكيمة، وكادحة، ومحبّبة، وغريبة. ولا أدري ماذا يمكن أن نتمنى أفضل من ذلك... "لكنْ ماالذي يشغلني بهذا كلّه؟! استأنف حرمان وهويحاول أن ينظر باتجاه آخر. حَمْوي لايرغب أن يسمع كلاماً في هذا الموضوع، وستعاملني العائلة كلّها على أنين بحنون!... ومن جهة ثانية، هي نفسها، الطفلة المسكينة، لاتريدني. وبُحِدُني عجوزاً: قالتْ لي ذلك ... ليست مهتمة، وقلما تتخوف من أنها لاتزال بائسة، شقية، لباسها تعيس، تُعاني الجوع خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من السنة، بهدف أن تُسعد قلبها ذات يوم، وتستطيع الزواج ممن يحلو لها ...؛ معها حق! ربما فعلتُ الشيء ذاته لو كنتُ مكانها ...، وإذا استطعت أن أتبع إرادتي، منذ الآن، فسوف أختار بنتاً على مزاجي بدل ان أحشر نفسي في زواج لايُواتيني.

كان جرمان كلّما بحث أكثر عن العقلنة وتهدئة نفسه ، قلّت فُرَصُ وصوله إلى نتيجة. كان يبتعد عشرين خطوة عن مكانه، ويلوب في الضباب؛ ثمّ يجد نفسه، فجأة، راكعاً على رُكبتيه بحانب طفلين نائمين، وأراد، ذات مرّة أن يُقبّل صغيره بير، الذي كانتْ يدُه تلتف حول عُنق ماري، فلم يتمكّن؛ لأن ماري أحسّت بِنَفْسٍ ساخن كالنار يهب على شفتيها، فاستيقظت، ونظرتْ إليه بِهَيئة مذعورة، ولم تفهم شيئاً على الإطلاق مما يدور في داخله.

" لم أَكُنْ أراكُمَا، ياطفليَّ البائسيَن! يقول جرمان وهو ينسـحب بسـرعة. كِدَّتُ أقِع عليكما، وأُسبَّب لكُما الأذى."

كان ماري من سلامة النيّة ما جعلها تصدّقه، وتنام من جديد. فَعُبَر جرمان إلى الطرف الآخر للموقد، وأقسم بالله أنه لن يتحرّك من مكانه حتى تكون قد استيقظت. ووفسى بوعده، لكن ليس دون معاناة، لقد اعتقد أنه سيصبح بحنوناً.

وأخيراً ، حوالي منتصف الليل، انقشع الضباب، واستطاع حرمان أن يشاهد لمعان النحوم عبر الأشجار. وتحرّر القمر أيضاً من الأبخرة التي كانت تحجبه، وبدأ ينفر اللآليء على الزّبد الرطب. وبقي حذع السنديانة في ظلمة حليلة، بينما كانت تبدو سيقان شجيرات البتولا، على مَقرُبَة منهما، كصف من الأشباح المكفّنة. وكانت النار تنعكس في الرامة، وكانت الضفادع التي بدأت تعتاد انعكاسها، بمّازف بنقيق متقطع حيّ. والأغصان الحادة للأشحار العتيقة الحفوفة بالأعشاب المصفرة تمتد وتتقاطع فوق مسافرينا كأيد طويلة شديدة النحول. لقد كان مكاناً جميلاً، لكنه مهجور وكتيب إلى حدّ أن حرمان، المضنى من المعاناة فيه، بدأ يغني، ويرمي حجارة في الماء كي يتغلب على الضحر الرهب للوحشة. كان يتمنّى أن يوقظ ماري؛ ولما رآها تنهض وتراقب وتنحسّس الوقت، اقترح عليها استئناف المسير.

"قال لها: خلال ساعتين اقترابُ الفحر سيجعل الهواء قارساً حيث لمن نستطيع البقاء هنا على الرغم من نارِنا هذه ... الآن علينا أن نتصرّف، وسوف بحد بيتاً ينفتح لنا، أو على الأقل بعض مخازن الحبوب التي تُمكّننا من قضاء بقيسة الليل تحت سقوفها."

لم يكن لماري أن تختار، وعلى الرغم من أنها كانت لاتزال عنا-ها رغبـة عارمة في النوم، أحبرت نفسها على اتّباع رأي حرمان.

و يحمل حرمان ابنه بين ذراعيه دون أن يوقظه، حاعلاً مماري تقــترب منــه لتحتمي تحت معطفه، لأنها لم توافــق على سمحب عباءتهــا الـــي تحيــط بمســد الصغير بيير .

ولًا شعر حرمان أن الصبية تكاد تلاصقه، بدأ يفقد صوابمه بعد أن كان مبتهجاً وشارداً لبعض الوقت. ابتعد مرّتين أو ثـلاث مرّات بصورة مفاحشة، وتركها تمشي وحيدة. وكان ، وهو يرى أنها لاتلجق به إلا بصعوبة، ينتظرها، ويجذبها بعنف إلى جانبه، ويضعها بقوّة أدهشتها، وزادتها غَضْباً منه، دون أن تحرؤ على مُكاشِفته بذلك.

و بحكم أنهم لم يكونوا يعرفون في أيّ اتجاهٍ يسيرون، ولا أيّة طريسق يسلكون، مع أنهم يصعدون في الغابة مرّة أخرى، وجدوا أنفسهم مسن جديد،

وهم في مقابل البراح المنعزلة، يعودون علمى أعقىابهم، وبعمد أن داروا وسماروا مدّة طويلة، لاحظوا الضوء عبر أغصان الأشحار.

-"حسناً! هاهو بيت، قال جرمان، وأنساس لايزالون سهرانين لأن النار مشتعلة. الوقت متأخر حداً إذاً؟."

لم يكن ذلك منزلاً: إنها النار التي غطّوها عند ذهابهم، وعادت قتا لِخَحَتُ من حديد. لقد مشوا ساعتين لِيُعودوا إلى نقطة الانطلاق.



## فث العراء

\_أمَّا مشروع الزواج فأنا اتخلَّى عنه! قال حرمان وهو يضرب قدمه بالأرض. لقد أُلقِيَ علينا أذى من السَّحْرِ هذا أكيد، ولن نخرج من هنا حتى طلوع النهار. يجب أن يكون هذا المكان مسكوناً بالشياطين.

-قالت ماري: هيّا بِنَا، هيّا بِنَا، فَلْنَدَعِ الغضب، وُلْنَتَّخِذَ لنا مكاناً هنا. سَنشعل ناراً أ قوى، فالطفل مغطّى حيداً علّى نحو لايُعرَّضه لأيَّ خَطَر، وقضاء ليلة في العراء لن يُوثِيتنا. أين حَبَّأْتَ السرج يا حرَّمان؟ وَسَطَ العُلَيْق، ياللطّيْش؟ كم هي مُريحة استعادته!

- عندي الطفل احمليه، لأسحب سريره من الدّغل، فأنا لا أريد أن تنحزي يديك (بالشوك).

انتهى الأمر، ها هو السرير، وبعض الوحزات ليست طعنات سيف، أجابت الفتاة الشجاعة.

حعله لايحس شيئًا في هذه الرحلة الجديدة. وضع جرمان كثيراً من الحطسب في النار حتى إن الغابة أضيفت من حولهم : لكن الصغيرة ماري لم تعد تستطيع المقاومة، ومع أنها لم تكن تشكو من شيء، ماعادت تقدر أن تقف على , جليها. كانت شاحبةً، تصطك أسنانها من البرد والضّعف. احتضنها حرمان بين ذراعيه ليدفِّعها؛ وكان القلق والحنان والعاطفة المتأجَّجة التي لاتقاوم قمد أحرسوا حواسّه باستيلائهم على قلبه. وتدلّى لسانه كأنما بمعجزة، وتوقّف حياؤه، فقال لها: "ياماري، أنت تعجبيني ، وأنا متألم حمداً لأنسي لا أعجبك. فلو قبلت بي زوجاً، فلن يتمكّن حموًّ، ولا أقرباء، ولا حيران، ولانصائح، أن يمنعوني من أن أهبك نفسي. فأنا عارف أنَّك ستجعلين أطفالي سعداء، وستعلّمينهم كيف يحترمون ذكري أمّهم، وأنا، وقد ارتاح ضميري، أستطيع أن ارضي قليي. لقد كنت دائماً اكنُّ لك مشاعر الودِّ، والآن أحبُّك إلى درحة لـــو طلبت أن أخضع حياتني كلُّها لِـأَلْف مشيئة تريدينهـا لأخضعتهـا على الفـور. ارحوك، انظري كم احمل، وحاولي أن تنسى عمري. صدّقي انها فكرة حاطفة ناحدها لانفسنا عندما نعتقد أن رجلاً في الثلاثين، يغدو عجـوزاً. ومــن جهة ثانية ، ليس عمري سوى ثمانية وعشرين عاماً! عندنا تخشى بنت صبية أن تجرّ على نفسها الانتقادات إن هي تزّوجت من رجل يزيدها عشر سنوات أو اثنتا عشرة سنة، لأن ذلك لايتفق مع عادات البلد، لكني سمعت أن النياس في منطقة أخرى لم يعودوا يهتمون بهذا، وأنَّهم، على العكس، يتمنُّون، مسن أجل ضمان البنت، أن يزوِّجوا الصبية لرجل عاقل مقدام بحرّب أكترمن ولمد يمكن أن يسىء التصرّف، ويتحلول من مواطن صالح، كما كان يُعْتَقَدُ إلى صبي فاسد. ثمّ إن السنين ليست هي دائماً معيار العمر، فالعُمُر يعتمد على القوة والصحة التي يتمتع بهما الإنسان. فعندما يكون الرجل مهزوماً من كثرة الشغل، والفقر، والسلوك الرديء، نجده عجوزاً قبل الخامسة والعشرين. بينما أنا .... لكّنك لا تسمعين، يا ماري.

- أحل، يا حرمان، أنا أسمعك، قالت ماري، إنما أفكّر بما قالت لى أمي: فامرأة في الستين من عمرها يجب أن تُشدُب نفسها عندما يكون زوجها في السبعين، أو في الخامسة والسبعين من عمره، لا يعود يقدر على الشغل لإطعامها. يصير عاجزاً، وعليها أن تعتني به في عمر تبدأ معه هي نفسها تشعر بالحاحدة الماسة الى الراحة. وهكذا تنتهي بها الأيام إلى الحصير.

- الأهل على حتى في أن يقولوا هذا، وأنا أوافقهم عليه، يا ماري، أجاب جرمان، ولكنهم في النهاية يُضحّون بفرة الشباب كلها، وهي أجمل فرات العمر، في استبصار ما سيكونون عليه في أرذل العمر، حيث لا يعود مُهمّاً أن ينتهي الإنسان بهذه الطريقة أو تلك. غير أني لسبت مُهدّداً من خطر الموت حرعاً في شيخوخوي. وأنا قادر رأساً على توفير شيء من المال، لأنني، بحكم وجودي مع أهل زوجي، أشتغل كثيراً، ولا أصرف شيئاً. ومن جهة ثانية لاحظى أنني أحبّاً عارماً، سوف يمنعني من الشيخوخة. يقال إنه عندما

يكون الرحلُ سعيداً يحتفظ بشبابه، وأنا أشعر شعوراً تاماً أنسي ا شفر شباباً من باستيان كي أعشقك، لأنه لأيحبك، فهو أغبى وأصغر من أن بادرك كدم أنست جميلة، وطيّبة، وغلوقة لتكوني مطلوبة. هيّا يا ماري، لا تمقتيبي، فأنا أست رحُلاً شرّيراً: لقد أسعدت زوحتي كاترين، وقالت أمام الله وهني علمي فراش الموت إنها لم تلاق مني أبداً سوى الرّضى، وطلبت إليّ أن أتزو ج ثانية. وبفلهسر أن روحها تكلّمت هذا المساء مع طفلها، أثناء لحفلة نومه. ألم تسمعي ما كذان يقوله؟ وكم كان فمه الصغير يرتعش، حينما كانت عيناه تنظران في الفضاء شيئاً لم نستطع رؤيته! كان برى أمّه، ثقي تماماً، وكانت هي المي تحعله يقول إنه يُريدك أن تحكل محلها.

- احابت ماري، والدهشة، والشرود باحدانها: انت تنكلّم بنزاهة، و كلّ ما تقوله صحيح. وإنا متاكدة من انني أفعل حيراً بحبّك، إذا أدان هذا لا بُرع بج أقاربك: لكنّ، ماذا تريدني أن أفعل! فقلبي لا بنوحّس منك. أنا أحبّ لم أشيراً، ومع أن عمرك لا يجعلك قبيحاً، فهو يُحيفني. وببدو لي أذ لمك ته بني بالنسبة لي شيئاً ما، مشل خال أو عَرّابي، وأن من واحبي أن أحبرمك، وأنمك قد تحرّ بلحظات تعاملني فيها على أنبي بنت صغيرة أكثر من اعتماري زوحتك، ومثيلتك. وفي النهاية، ربما ستسخر مني رفيقاني، ومع أن النفكير بذلك حماقة، وعنينة قليلاً يوم عرسي.

### - هذه حجع أطفال، لأنن تتكلّمين تماماً كلام طفلة، يا ماري.

-قالت: طيّب! أنا طفلة، ومن أجل هذا أنا أخشى رجلاً راشداً ببإفراط. وأنت تدرك جيداً أنني صغيرة عليك، لأنك تلومني سلفاً على كلام دون منطق! وأنا لااستطيع أن أمتلك عقلاً أكبر مما يتطلّبه عمري.

س يا للحسرة! يا إلهي، إذا كم أنا مستحق للشفقة لكوني أرعن، وأسيء التعبير عد أفكر فيه! صرخ حرمان. يا ماري، أنت لا تحبيني، هذه هي الحقيقة، فأنت تحدين أنني بسيط، وبطيء الفهم. ولو كنت تحبيني، قليلاً، لَمَا رأيت عُيوبي بهذا الوضوح. لكنك لانحبيني، وها هي القضية!

-حسناً هذه ليست خطيئتي، اجابت، وهي تشعر قليلاً بالإهانية لأنه لم يعد يُخاطبها بضمير المُفرد(١) ، لقد حاولت قدر المستطاع التفكير بذلك وأنا اسمعك، لكنني كلّما حاولت أكثر، قلّت قدرتي على أن أتصور أننا يجب أن نكون زوجاً وزوجة."

لم يجب حرمان. إنما وضع رأسه بين يديه، وكان يستحيل علمى الصغيرة ماري أن نعرف إذا كان يبكي، أو كان حَرِدًا، أو نائماً. وداهمها بعيض القلق من رؤيته مُكتبباً، ومن عدم قدرتها على تخمين ما كان يدور في رأسه، لكنّها

Tutoyer (١): حيث كان يخاطبها بالت، لم غير الضمير من (Tu) إلى (Vous).

لم تجرؤ على محادثته زيادة. ولما كانت دهشتها مما قد حصل أبلغ من رغبتها في النوم من حديد، انتظرت الصّباح بفارغ الصّبر، مؤجّجة النار باستمرار، وساهرة على الطفل الذي كان يبدو أنّ حرمان لم يعد يتذكّره.

ومع هذا، لم ينم حرمان أبداً، إذ لم يكن يفكّر بنفسه، ولا بشيء يسلمه، ولا بخطّة إغراء لماري. كنان يعاني، وعلى قلبه جبلٌ من الهموم. يتمنّى أن يموت. وبدا له أن كلّ شيء يجب أن يحمل إليه سوءاً، ولو استطاع البكاء لمنا قصرً. على أنه كان غاضباًمن نفسه، غارقاً في عذابه، يختنق دون امتلاك القدرة والإرادة على الشكوى.

عندما طلع الصباح، واعلنت عنه لجرمان حركة الريف، رضع رأسه من بين يديه، ونهض. ورأى أنّ الصغيرة ماري لم تّنمْ هي الأخرى، إلاأنه لم يعرف ما يقول لها للتعبير عن وحدته. كان مثبط العزيمة. حبّاً سرج الصهباء في الدغل من حديد، وحمل جعبته على كتفه، وأمسك ابنه من يده، وقال لماري: والآن يا ماري سنحاول إنهاء سفرنا. هل تريدين أن أوضلك إلى مزارع "أورمو"؟

أجابته: - سنخرج من الغابة معاً وحينما نعرف أين نحسن، سيذهب كـلُّ منا في طريقه.

لم يجب حرمان. كان مجروح الشعور من كون البنت الصبية لم تطلب منه أن بوصلها إلى مزارع "أورمو" ولم يلاحظ أنه عرض عليها ذلك بلهجة تبدو عرضة على الرفض.

دلَّهم على الطريق حطاًب التقوا به على بعد ماتي خطوة، وقال لهم بعد احتياز المرعى الكبير لا بيقى عليهما سوى أن يسلك احدهما الطريق باستقامة، ويتجمه الآخر إلى البسار كي يصلا إلى وحُهنَيُّهما المختلفتين، اللتين كانتما متجاورتين، أصلاً، إلى درجة أن المرء يرى بوضوح منازل "فورش" من مرارع "أورمو"، ومرارع "أورمو" من "فورش."

وبعد أن شكروا الحطّاب، وتجاوزوه، ناداهم ليسالهم عمّا إذا كانوا قد أضاعوا فرساً، وقال لهم وحدت فرساً صهباء جميلة في ساحة بينى، حيث ربما أحبرتها الذتاب على البحث عن ملحاً. نبحت كلابي طوال الليل، وعند طلوع الصباح، رأيت الفرس في الملحاً، ولاتزال فيه. فهيّا بنا إليها، فإن تذكروا ملاعها، تأخذوها".

أعطى حرمان سلفاً اوصاف الصهباء، وعاد، بعد اعتقاده أن الفرس فرسه، ليأتي بسرجها. وعندلذ عرضت عليه الصغيرة ماري أن تقود ابنه معها إلى مزارع"أورمو حيث يعود وياخذه وهوداهب إلى "فورش". قـالت:إنّـه مُتَّسخ قليلاً بعد الليلة الـتي قضيناهـا.سـأنظَف ثيابـه، وسأغسـل وحهــه الحلـو، وأسِّرح شعره، وحينما يصير جميلاً، وأنيقاً تستطيع أن تقدّمه لزوحنك الجديدة.

-أجاب حرمان بمرح: ومن قال لك أريد الذهباب إلى "فنورش"؟ ق.ا. لا أذهب إليها.

-أحل يا حرمان اعليك أن تذهب إليها، وستذهب. أحابت الصبيّة.

-انتِ مستعجلة علّى لأتزوّج من امرأة أخرى، كي تكودي على اكدة مين أنني لن أُزعجك بعد ذلك؟

-هيّا يا حرمان! فَلْنَدَعِ التفكير في هذا: هذه فكرة راودتْك حملال الله ل، لأن همذه المغمامرة اللعيمة شوّشتْ ذهممك قليملاً. والأن يجمس أن يعمود إليساك عقلُك، وأنا أعِدُك بِنبِشيان ما قُلتَه لي، وبِعَدَم ذِكْرِهِ لأحد.

-إيها تحدّثي عنه إن أردت، فأنا لشتُ متعوداً على إنكار كلامي. ما قاسُه لك كان حقيقة، ونزيهاً، ولا أخمل منه أمام أيّ إنسان.

- نعم، ولكسن لمو عَلِمَتُ امراتُك لحظة وصولك أنّاك فكر من بامرأة أخرى، فإن هذا سيجعلها سيئة معك. إذاً انتبه إلى الكلام الدني ستقوله الان؛ لاتنظر إلى هذه النظرات أمام كلّ الناس ويطريقة خاصة. فكُمْ دالات موربس

الذي يتكيء على طاعتك له، وسيغضب عليَّ إذا منعتُك من تحقيق إرادته. نهارك سعيد يا حرمان، سأصطحب الصغير بيير معي لإحبارك على الذهاب إلى "فورش". هذا رهن أحتفظ لك به.

-إذاً أنتَ تريد أن تذهب معها؟ قال الفلاّح لولده، وهو يراه يتعلَّق بيــديّ الصغيرة ماري، ويلحق بها بإصرار.

- نعم يا أبي، أجاب الطفل الذي كان قد سمع، وفهم على طريقته ما قالاه أمامه دون حذر. سأذهب مع نَعُوْمَتي ماري: وستأتي لتأخُذّني عندما ستنتهي من الزواج ثانية، إنما أريد أن تبقى ماري أُمّي الصغيرة.

- أترين إنه يريد ذلك بإصرار، هويريده! قال حرمان للصبية. اسمع، ياصغيري بيير، أضاف حرمان، أنا أتمنّى، فَلتَصبح أُمَّك، ولتبقى معك دائماً؛ إنّها هي التي لاتريد هذا. حاول أن تجعلها توافقك على ما ترفضه لي.

-كن مُطمئنًا ، يا أبي، سأجعلها تقول نعم: فماري تفعل دوماً ما أريد. ويبتعد مع الصبيّة، بينما يبقى جرمان وحيداً، أكثر حزناً، وأكثر تردّداً من أيّ وقت مضى.



### الفصل الثاني عشر

# متأنقة () القرية

ومع ذلك، فعندما سوّى جرمان ما تركه السّفرمن فوضى في ثيابه،وطاقم فرسه التي امتطاها بعد أن حدّدوا له طريق" فورش" فكّر بأنه لم يعد أمامه بحال للتراجع، وأن عليه أن ينسى تلك الليلة المضطربة مثل حلم محطير.

و حد الأب ليونارد على عتبة منزله المطلي بالأبيض، حالساً على مقعد جميل من الخشب المدهون باللون الأخضر القاتم. كانت أمام الباب ستُ در حات موضوعة على شكل سلم خارجي، مما يظهر أن قبواً كان تحت البيت ذات يوم. وحدران الحديقة والأرض المخصصة لزراعة القنّب مكوّن من الكلس

<sup>(</sup>١) La lyonne du village: المتألفة امرأة يُطلَب حضورها في الأعياد الريفية لأن غيابها عنها يعني انعدام المرح والمتعة، وهي غير « المعدورة» التي تريد أن تُبدي أناقتها، وغير «المرأة الخارقة» التي غرفت في القرن التامع عشر ببحثها عن ألوان اللذائد كلها كما ترى السيّدة دو جيراردان.

الجمبول بالرمل. كان منزلاً جميلاً، لا يلزمه إلا القليل كي يُنظَرَ إليه على أنه بيت بورجوازي.

استقبل حَمْوُ المستقبل حرمان، وبعد أن سأله، خلال خمس دقائق، عين أخبار العائلة كلّها، أضاف الجملة المكرّسة لِمُساعلة من نلتقيهم، بتهذيب، عين الهدف من سفرهم: "أتيت تتنزّه هنا إذاً؟"

-أجاب الفلاح: أتيت لأراكم، ولأقسدّم لكسم همذه الهديمة المتواضعة مسن الطرائد، من طرف الأب موريس، وهو يقول لكم، من حانبه أيضاً، إن عليكم أن تعرفوا نوايا بميئى إليكم.

آها آها قال الأب ليونارد ضاحكاً، ومداعباً كرشه الممتليء، نعم، أنا أرى، وأسم وأفهم الموقف! وأضاف وهو يغمز بطرف عينه: لست وحدك من تقدّم لخطبة ابنتي يابني، ففي الداخل ثلاثة رجال ينتظرون مثلك. أنا من جهيني لا أردّ طلب أيّ شخص، ويزعجن كثيراً أن استهجن أو استظرف أحداً، فكلّهم طيّبون. ومع ذلك، وبفضل توصية الأب موريس، وقيمة الأرض التي تزرعونها، أتمنى أن تكون أنت (الصهر). لكن ابنتي راشدة، وسيّدةً ثَرَّوَتِها، فهي تتصرف إذاً بحسب قناعتها. ادْخُلُ، وعرّف بنفسك، و آمل أن تكون الرقم المطلوب!

. No militar de la compaña de Allino de la compaña de la c

-عفواً، المعذرة، أجاب جرمان والدهشة تصعقمه حيث وحمد نفسه في زحام أرقام وكان قد حسب أنه سيكون وحيداً، لم أكن أعرف أن لابنتكم هذه المؤونة من الخاطبين، ولم آت لا نتزاعها من الآخرين.

- أجاب الأب ليونارد دون أن يتحلّى عن دعابته: إذا كنت تعتقد، بسبب تأخّرك في الجيء، أن ابنتي كانت بمائرة، فأنت مخطىء كثيراً، يما بين. في المرواج، وليس أمامها سوى مشكلة الاختيار لكن ادخل البيت، أقول لك، ولا تتردّد، إنها امرأة تستحقُّ أن يُتنّازعَ عليها .

وصرخ وهو يدفع حرمان من كتفيه مـع ملاطفة قاسية، داخـلاً البيت: "هيّا، يا كاترين، ها هو خاطِبٌ حديد أيضاً."!

هذه الطريقة البَشُوشة والخشنة في تقديم الفلاّح إلى الأرملة، بحضور عشّاقها الآخرين، انتهتْ إلى تشويشه وإزعاجه. شعر بالارتباك، ولبث بضع لحظات لايجرؤ على النظر إلى الجميلة وبِلَاطِها.

كانت الأرملة "غيران" متناسقة التكوين، ولاتنقصها الطراوة. لكن تعبير وجهها، وتُبرَّحها لم يروقا لجرمان من البداية. وكنانت هيئتها فنائرة، ومُغْتَبِطة بنفسها، وتبدو بشعرها المشبوك بثلاثة صفوف من القِمَاش المخسرَّم، وصدَّارتها

الحريرية، ولفاعها الأسود من الحرير الخام، متلائمة فليلاً مسع فكسرة أنهسا أرملمه وقورة وأنيقة.

لقد جعله تأنّق لباسها، ولباقاتها المنحلّة، يجدها بشعة وعصوراً، مع أنها لم تكن لا هذه ولا تلك. فكّر بأنّ زينة بهذا الجمال، ولياقات على هذه المدرجة من البهجة، تناسب عمر الصغيرة ماري وعقلها، غير أن لهذه الأرمله دعابة ثقيلة ووقحة، وتحمل حليها الجميلة دون تُميَّز.

كان المُعجبون الثلاثة يجلسون حول مائدة عامرة بالنبيذ وأصناف الطعام، وُضِعَتْ هناك من أجلهم بصورة دائمة، طيلة صبيحة يوم الأحد، لأن الأب ليونارد كان يرغب في إظهار ثرائه، ولم تكن الأرملة منزعجة أبداً من عَرْض أوانيها الجميلة، ومن تقديم طعام وفير باعتبارها صاحبة دخل. حتى إن جرمان، على بساطته وحذره، لاحظ الأشياء ينظر ثاقب، ولأول مرة في حياته اللهذ موقف الدفاع عن نفسه برفع الكأس. إذا إن الأب ليونارد أجبره على أن يحتل مكاناً بين منافسيه، وعامله، وقد جلس بنفسه قبالته، بوصفه مَحْظَيّهُ، واهتم به بإيثار. فهدية الطرائد، على الرغم من الفحوة التي أحدثها فيها جرمسان لحسابه الخاص، كانت وفرتها كافية لِتُولَّد أثرها. وَبُدُت الأرملة مُشَاثَرة بالهدية، ونظر الخاطبون إليها نظرة احتقار.

أحس جرمان بتعكّر مزاجه في هذه المشاركة، ولم يكن يـأكل عن طيب خاطر، فمازحه الأب ليونارد قائلاً: "أنت حزين، تحرد مـن كأسك. ينبغي ألاً يصدّ الحبّ شهيّتك، لأن عاشقاً لم يَكْسِر الصُّفْرة بعد، لايعرف كيف يجد كلاماً جيلاً كذاك الذي يوضّع أفكاره مع جرعة نبيـذ". وخُلِل جرمان من الافتراض المسبق بأنـه عاشق، والهيئة المصطنعة للأرملة التي غضّت الطرف مبتسمة، كما يفعل إنسان واثق من نجاحه، خلقت فيـه رغبة الاحتجاج على انكسارها المزعوم، لكنه خاف من أن يبدو غير متحضر، فابتسم ولاذ بالصبر.

وتبين له أن عشّاق الأرملة ثلاثة من الريفيّين، لا بدّ أنهسم أغنياء إلى حدّ يجعلها تقبل تقدّ منهم لخطوبتها. عُمُر الأوّل أكثر من أربعين عاماً، كان تقريباً بضخامة الأب ليونارد، وكان الثاني أعور، يعب من الحسامة، إنما كان يريد أن عنبولاً بها، أما الثالث فكان شاباً، على شيء من الوسامة، إنما كان يريد أن يبدو ذكيّاً، فيقول أشياء سطحية إلى درجة تثير الشفقة. ومع ذلك، كانت الأرملة تضحك لها كما لو أنها مُعجبة بهذه الحماقات كلّها، وهي، بهذا، لم تكن تبرهن على ذوق (رفيع). اعتقد حرمان في البداية أنها هائمة بالفتى، لكنّه لاحظ بعد قليل أنه هو نفسه يُلاقي منها تشجيعاً خاصّاً، ورغبة في أن يكشف ذاته أكثر. مما هيّاً له سبباً لِيُعْتدُ بنفسه، ويظهر بمظهر أكثر بروداً ووقاراً.

حانتْ ساعة القُدَّاس، فنهضوا عن المائدة للذهاب إليه سويَّة. كـــان بجــب أن يذهبوا إلى" مِيْرس"، على مسافة فرسخ ونصف من"فورش"، وكان جرمـــان

تُعِبًا إلى حدّ أنه تمنّى لو يتوفّر له الوقت لياخذ قسطاً من النوم أوّلاً، ولكنه لم يتعوّد على التأخّر عن القدّاس، ورحل مع الآخرين.

كانت الطرقات مُغطّاة بالبشر، والأرملة تمشي بهيئة فنحورة، يحوطها خاطبوها الثلاثة، تتغطرس رافعة رأسها عالياً وهي تسلّم يدها تارة لهذا، وتارة لذاك. وكانت تتمنى كثيراً لو تُظهِر المعجب الرابع لعيون المسارّة، لكن جرمان وحد من الغباءان ينحر مع جماعة من الرجال وراء امرأة، هكذا على مرأى من الناس جميعاً، فاحتفظ بمسافة مناسبة، وراح يتحدّث مع الأب ليونارد مُلتمِسًا بذلك وسيلة تُسليّه وتشغله حيث لا يبدوان أبداً أنهما جزء من الجموعة .

#### الفصل الثالث عشر

## السيد

عندما وصلوا إلى القرية، توقّفت الأرملة لتنتظرهما. كانت تريد بتصميسم أن تدخل مع مُرافقيها كلّهم، لكنّ جرمان الذي رفض لها هذه الرغبة، ترك الأب ليونارد، واقترب من عدّة أشخاص يعرفهم، ودخل الكنيسة من باب آخر. فاغتاظت منه الأرملة.

بعد القدّاس أبدت انتصارها في كلّ مكان على العشب حيث كان النـاس يرقصون، وافتتحـت الرقـص مـع عشّـاقها الثلاثـة الواحـد بعـد الآخـر. ورآهـا حرمان تفعل ذلك، ووحد أنهّا ترقص حيّداً، لكن بِتّكلَّف.

... قال له الأب ليونارد وهو يربت على كتفه: حسناً! لن تدعمو ابنتي إلى الرقص إذاً؟ فأنت لاتزال شديد الخجل!

-هجرتُ الرقص منذ فقداني لزوجتي، أحاب الفلاّح.

-طيب أن تبحث عن زوجةٍ أحرى، يعني أن الجِدُاد انتهى في القلب، وعن اللباس.

-ليس هذا عذراً، يا أب ليونارد ، ثم إنني أحد نفسي عحموزاً، و لم أعمد أُحِبّ الرقص .

-أجاب ليونارد وهو يسحبه إلى مكان مُنعزل، اسمع، لقد شَعْرت بالغيظ، وأنت تدخل بيتي، لرؤيتك المكان مُحاطاً سلفاً بالجالسين. وأنا أرى أنك حسّاس كثيراً، لكن ذلك غير منطقي با ولدي. فابني مُتعوَّدة على أن تكون مُغَازلة، ولا سيّما منذ سنتين حيث أنهت جِدادَها، وليس هي من يجب أن رُبادر) وتعرض نفسها أمامك.

-ابنتك مُهَيَّاة للزواج منذ سنتين، و لم تختر زوجاً بُعْد؟ قال حرمان.

- لا تريد أن تكون مُستعجلة، وهي على حقّ. ومع أن مظهرها غُنُوج، وأنها قد تبدو لك غير متعقّلة كما يجب، فهي سيّدة ذات عقل كبير، وتعرف ماذا تفعل.

-قال حرمان بسذاحة، لايظهر لي ذلك، لأن وراءها ثلاثة مُعجَبين، ولسو أنها تعرف ما تريد، فقد تجمد اثنين منهمـا علـى الأقـل يُعجِبَانِهـا، وتُصلّـي كـي تبقى عندهما! - ولماذا؟ أنت لاتدرك شيئاً من الحقيقة يا جرمان. فهي لا تريد العحوز ولاالأعور، ولا الشاب، أنا متأكد تقريباً: لكن لو صَرُفَتْهم، فَسَيعتقدون أنها

-آه! نعم! هؤلاء يشتغلون دلاً لين عندها!

تريد أن تبقى أرملة، ولن يأتيها خطَّاب آخرون.

-بالضبط كما تقول. وأين العيب في ذلك، إذا كان يُناسبهم؟

-لِكُلِّ إنسان ذوقه! قال حرمان.

-أنا أرى أن ذلك قد لا يكون ذوقك. لكن، هيّا بنا، يمكن أن نَتفاهم، فعلى افتراض أنك المفطّل عندها: قد يُعْلون لك المكان.

-نعم، على افتراض! وكم من الوقت عليّ أن أبقى وأُنّفِي في الهواء، أنتظر إمكانية معرفة النتيجة؟

- هذا يعتمد عليك، فيما أظن، إن كنتَ بَحُيد الكلام والإقناع. فقد أدركت ابني أن أجمل لحظات حياتها، إلى الآن، هي اللحظة التي تسترك نفسها فيها للغزل، ولا تشعرانها تتعجل لتصبح خادمة ,لرُجُل، عندما تستطيع قَمْعُ عِدَّة رحال. وهكذا، كلما راقت لها اللعبة ، تَهَكَّنَتْ من أن تتسلّى أكثر، لكن فيما لو رُقَّتَ لها أكثر من اللعبة، فمن الممكن إيقاف اللعبة. وعليك ألا تَنْهُ من ذلك. تعال كُلَّ يوم أحد، أرْبَعْهَا، واجعلها تعرف أنَّكَ انضمَمْتَ إلى

صفوف المُعجَيِّن، فإذا وحدنا أنك أكثر حاذبية، وتهذيباً من الآخرين، فَسَـنُبيِّن لكَ ذلك، ذاتٌ يوم، دون شك.

- عفواً، يا أب ليونارد، لا بنتىك الحق في أن تتصرَّف كما تشاء، ولا أمَّلِكُ سَبُها لتوبيخها. فلو كنتُ في مكانها لتَصَرَّفتُ بصورة يختلفة، وطرحت المسألة بصراحة، دون أن أضيّع وقت رحال لديهم، دون ريب، شيء يفعلونه أهم من الدوران حول امرأة تسخر منهم(۱) . لكن، في النهاية، إن كانتُ بَحَدُ في ذلك تسليتها وسعادتها، فهذا لايعنيني. عليّ فقط أن أقول لك شيئاً يُضايقني في ذلك تسليتها وسعادتها، فهذا لايعنيني. عليّ فقط أن أقول لك شيئاً يُضايقني في ذلك منذ هذا الصباح أن أصرّح به، على اعتبار أنك بدأت يخطأ معرفة نواياي من الجيء إليكم، وأنك لم تُعطِني الوقت لأجيبك: رغم أنّك تعتقد بما ليس له وجود أبداً. فاعلم إذا أنسي لم آت إلى هنا بهدف طلب ابنتكم للزواج، إنما بهدف شراء زوَّج من الشيران تريدون إنزاله إلى السوق الأسبوع القادم، وحَمْوي يظنُّ أنك ستوافقه على ذلك.

- أجاب الأب ليونارد بهدوء تام، فهمت، يا حرمان، لقد غيَّرتَ رأيكَ وأنت ترى ابنتي مع عشاقها. يبدو أن ما يجذب بعض النباس يصُدّ بعضهم الآخر، ومعك الحق في أن تنسحب طالما أنّك لم تتكلّم بعد. وإن كنت تُريد،

 <sup>(</sup>١) جورج صائد تُدين غالباً دلال المرأة، إذ تبيّن في رواية « معلّمو التزمسير بسالقُرَب» أن عَيشبً
 «بُريْليست» الأوحد يَكْمَنُ في هذه النقطة.

بُجدً، أن تشتري ثيراني، فتعال لنزاها في المرعى، سنحكي في أمرهـــا، وســواء أتمّ البيع أم لم يتمّ، ستأتي لتتعشّى معنا قبل أن تعود من عندنا .

أحاب جرمان: لاأريد أن تزعجوا أنفسكم، ربّما كان لديكم شغل هنا، وأنا أتضايق من رؤية الراقصين دون أن أفعل شيئاً. سأرى ثيرانكم، وسنلتقي في بيتكم بعد قليل.

وهكذا تملّص حرمان، وتوجَّه نحو المراعي حيث دُلَّهُ ليونـارد، في الواقـع، ومن بعيد على جُرَّةٍ من ماشِيَتِه. وكان صحيحـاً أن الأب موريس كان يريـد شراء ثورين منها، وظن حرمان أنه فيما لو قاد إليه زوحاً ممتازاً من الثيران بِسِعْرٍ معتدل، سيحصل على أفضـل مُسَامَحة على تخلّيه المقصـود عـن الهـدف من سَقَره.

مشى يِسُرعة، ووجد نفسه، بعد حين، على مُقُرُبةٍ من مـزارع" أورمو". فشعر حينقل بالحاجة إلى تقبيل ولده، وإلى رؤية الصغيرة ماري أيضاً، مع أنه فقد الأمل بها، وطرد مـن رأسه فكرة أنَّ عليه إسعادها. فكل مـا كـان قـد رآه وسمعه، هذه المرأة الغاوية والتافهة، وهذا الأب المحتال والغبي في آن معـاً، الـذي كان يشجع ابنته على عادات من العجرفة والالتواء، ورفاه المدن الدي بـدا لـه أنه تعطيم لشرف الأحلاق الريفية، وهذا الوقست الضائع في كـلام تافية عديم الجدوى، وهذه الطويّة المختلفة عن طويّته، وعلى الخصوص، هـذا الامتعاض

العميق الذي يشعر به رجل الحقول عندما يخرج من عاداته الفلاحية. كل ما تحمّله حرمان من ضيق وارتباك منذ عدّة ساعات، خلق فيه رغبة في أن يجد نفسه مع ولده وجارته الصغيرة. فمع أنه لم يعد عاشقاً لهذه الأخيرة، كان عليه أن يبحث عنها ليتعرّى بها، وليعيد عقله إلى حاله المعهودة.

لكنه بحث عبثاً في المراعي المجاورة، فلسم يجد فيهما لا الصغيرة مساري ولا الصغير: مع أن الوقت كان وقت تواجُدِ الرعاة في المراعي. كان ثمة قطيع كبير في أرض بائرة، فطلب إلى صبي يافع، كان ينظر إليه، فبما إذا كسان قطيع الخراف تابعاً لإكارة"أورمو". " فقال الصبي: نعم.

-هل أنت راعي الخراف؟ وهل يرعى الصّبيان القطعان على حساب الإكارات في منطقتكم؟

-لا، أنا أحرسها اليوم فقط لأن الراعية رحلتٌ: لقد كانت مريضة.

-لكن أليس عندكم راعية حديدة، وصلت هذا الصباح؟

· أوها نعما رحلت هي أيضاً.

-كيف رحلت ؟ ألم يكن معها طفل؟

-نعم: طفل صغير بكي. لقد مضي على ذهابهما معاً حوالي ساعتين.

-دهابهما إلى أير؟

-من المكان الذي أتيا منه، على ما يظهر. لم أطلب منهما ذلك.

-لكن لماذا ذهبا إذاً؟ قال جرمان وهو يزداد قلقاً.

-وي ا وما يدريني؟

- لم يَنْفقا على الأجر؟ ومع ذلك كان يجب الاتفاق عليه سلفاً. - لاأستطيع أن أقول لك شيئاً عن ذلك. رأيتُهما يدخلان ويخرجان، وهذا

كل ما رأيت. .

توجّه حرمان إلى المزرعة وسأل المزارعين. ولم يقدر أحد على أن يشرح له ما حدث، إنما كان واضحاً أن الصبيَّة، بعد أن تحديث مع صاحب المزرعة، ذهبت دون أن تنطق بكلمة، مصطحبة الولد الذي كان يبكي.

صرخ جرمان الذي كانت عيناه تقدحان بالشَّرَر: هل عاملوا ولـدي معاملة سيئة؟

-إذاً إنَّه ابنُك؟ كيف كان مع تلك الصغيرة؟ من أين أنتَ إذاً؟ وما الاسم الذي ندعوك به؟

عندما رأى جرمان أنه سيجاب على أسئلته، بحسب عادات تلك البلاد، بأسئلة أخرى، ركل الأرض بنفاذ صبر، وطلب أن يتحدث إلى سيّد المزرعة.

لم يكن السيّد موجوداً: فليس من عادته أن يبقى طيلة النهار عندمــا يـأتي إلى المزرعة. لقد ركب حصانه، ولا ندري إلى أية مزرعة من مُزارعــه الأحـرى توجّه.

.. قـال حرمـان، وقـد صـار فريسـةً لِقَلـي كـاوٍ: لكــن، في النهايــة، ألم تستطيعوا معرفة سبب رحيل الصبيّة؟.

تبادل المزارع ابتسامة غريبة مع زوجته، ثم أجاب أنه لا يعرف عن رحيلها شيئاً، وأن ذلك لا يعنيه. وكل ما استطاع حرمان أن يعرف، هو أن ماري وبير ذهبا من جهة فورش. فأسرع إلى فورش: لم تكن الأرملة وعُشّاقها قد عادوا، ولا الأب ليونارد أيضاً. قالت له الخادمة إن بنتاً صبية وولداً جماءا وسألا عنه، لكنّها، وهي لا تعرفهما، لم تشأ استقبالهما، ونصحتهمما بالذهاب إلى" ميرس."

ـ قال حرمان باستعلاء: ولماذا رفضت استقبالهما؟ إذاً الناس حذرون حدّاً في هذه البلاد، حتى إنهم لايفتحون الباب لجيرانهم؟

-أجابت الحادمة، ويُ! في منزل غنيّ كهذا المنزل معنا حـق في أن نتيقّـظ حيّداً. فأنا مسؤولة عن كل شيء في غُياب الأسياد، ولا أستطيع أن أفتح الباب لأول القادمين.

قال جرمان : هذه عادة سيَّئة، وأتمنّى لو أكون فقيراً ولا أعيش هكـذا في الخوف. وداعاً، آيّتها البنت! وداعاً لبلادكم القذرة!

سأل في البيوت المحاورة. لقد رأى الناس الراعية والطفل. ولما كان الصغير قد ذهب من "پولير" عشوائياً، دون هندام، بسترته المزقة قليلاً، وعلى حسمه جلد الخروف، ولما كانت الصغيرة ماري، بحكم وضعها، ترتدي لباساً عتيقاً دائماً، فقد اعتبرهماالناس شحاذين. فقد ما الخبز، وقبلت الصبية أن تأخذ قطعةً من أجل الولد الذي كان جائعاً، شم ذهبت على جناح السرعة معه، ودخلا الغابة.

فكر جرمان لحظة، ثم سأل عما إذا كان صاحب مزارع" أورمو" قد أتى إلى "فورش". أجابوه: نعم، لقد مضى على حصانه بعد لحظات من ذهاب تلك الصغيرة.

-هل ذهب وراءها؟

آها إذا أنت تعرفه؟ قال له صاحب مقهى المنطقة الذي كان يوجّعه إليه الكلام، ضاحكاً. نعم، بالتأكيد، إنه عاهر مُولع علاحَقة البنات. لكنني لاأعتقد أنه لحق بهذه، وإن كان في النهاية، إذا كان قد رآها...

-هذا كاف، شكراً! وطار أكثر مما ركض إلى اصطبىل ليونارد. وضع السرج على الصهباء، وقفز فوقه، وذهب بسرعة قصوى بالجماه غابسة " شانتلوب."

كان قلبه ينتفض من القلق والغضب، ويجري العرق من حَبْهيّه. وأدمى خواصر الفرس، التي لم تكن تطلب الرجاء، وهي ترى نفسها على طريق اصطبلها، كي تعدو بسرعة.

### المرأة الهجوز

بعد قليل وحد حرمان نفسه في المكان الذي أمضى فيه ليلة على طرف الرّامة. كانت النار لاتزال تبعث الدّخان، وكانت امرأة عجوز تلملم بقايا مؤونة الحطب اليابس الذي كانت الصغيرة ماري قد كدّسته فيه. توقّف حرمان ليسألها. كانت طرشاء، لذلك قالت له، وهي تخلط تساؤلاته: " نعم، يا ولدي، هنا رامة الشيطان. هذا مكان ملعون، ويجب عدم الاقتراب منه دون رمي ثلاث حجارة فيه باليد اليسرى، مع رسم شارة الصليب باليد اليمنى: فهذا يطرد الأرواح الشريرة. وإلا وقعت المصائب على الذين يدورون حول الرامة. "

-أنا لا أكلّمك عن هذا، قال جرمان وهـو يقــترب منهـا صارحـاً بـأعلى صوته: ألم تشاهدي بنتاً وطفلاً يمرّان في الغابة؟

"-نعم، قالت العجوز، غرق فيها طفل"!

ارتجف جرمان من راسه حتى قدميه، لكن لحسن الحظ أضافت العجوز: "منذ زمن طويل من اليوم، وقد زرعوا صليباً جميلاً لذكرى هذا الحادث، لكن الأرواح الشريرة رمته في الماء أثناء ليل عاصف. ويمكن رؤية طرف منه. ولو أن إنساناً تعيساً توقّف هنا في الليل، فلن يستطيع، بالتأكيد، أن يخرج منها أبداً قبل الصباح. سيمشي كثيراً، ويمشي، ويمكن أن يقطع مائتي فرسخ في الغابة، ويجد نفسه دائماً في المكان ذاته.

انصعق خيال الفلاح رغماً عنه تمّا كان يسمع، وفكرة المصيبة السيق يجب أن تحصل لتنتهي إلى ترسيخ توكيدات المسرأة العجوز، استحوذت على فكره استحواذاً كاملاً، حتى شعر ببرودة تجتاح حسمه. ولما يَفس من الحصول على معلومات أخرى، امتطى فرسه من جديد، واستأنف الدّوران في الغابة مُنادياً بير بكل ما أوتي من قرّة، وصافراً، مُفرقِعاً كرباجه، ومكسّراً الأغصان كي يملأ الغابة بضحيح مسيره فيها، ومستمعاً بعد ذلك ليعرف إذا كان صوت ما يُحيبه، لكنه لم يكن يسمع سوى أجراس البقرات المنتشرة بين الأشسحار المقطوعة، والصرخات الوحشية للخنازير التي كانت تتعارك على ثمار البلوط الساقطة على الأرض.

وأخيراً سمع جرمان وراءه حركة حصان كان يتبع أثره، وعليه رَجُـلٌ كهل، أسمر ضخم، يرتدي لباس برجوازي متوسـط، نـاداه ليتوقّـف. و لم يكـن

جرمان قد رأى صاحب مزارع" أورمو"، لكنّ غريزة هائحة جعلته يحكم على الفور أنه هو. فعاد باتجاهه، ورازه من القدمين إلى الذؤابة، وانتظر ما كان عنده من كلام يقوله له.

ألم تَرَ صبّية في الخامسة أو السادسة عشرة، مع صبي صغير يمّران من هنا؟ قال صاحب المزرعة مصطنعاً هيئة غير المكترث، مع أن اضطرابه كان ظاهراً بوضوح.

-وماذا تريد منها؟ أجاب حرمان دون أن يبحث عن إخفاء غضبه .

-بإمكاني القول لك: هذا لا يعنيك، يا صاحبي الكن لما لم يكن عندي سبب لإحفاء الحقيقة، أقول لك إنها راعية كنت قد استأجرتُها لهذه السنة دون أن أعرفها... وحينما رأيتها عند وصولها، بدت لي أصغر، وأضعف من أن تعمل في المزرعة. فشكرتها، إنما كنت أريد أن أدفع لها مصاريف سفرتها القصيرة، وبينما أدرت ظهري، ذهبت غاضبة... لقداستعجلت كثيرا، حتى إنها نَسِيت عض أغراضها، ونسيت أجرتها التي لاتستأهل شيئاً يُذكر، بالتأكيد، ربّما بعض القروش!... وفي النهاية، لما كنان علي المرور من هنا، فكرّت في ملاقاتها هنا لأرد لها ما نَسِيتُه، ولأدفع لها ما يتوجب علي".

كانت طوّية حرمان أنزه من أن تجعله لايتردّد في سماع هذه القصّة التي إن لم تقترب حدّاً من الحقيقة، فهي على الأقل ممكنة. كان يُلقي نظرة ثاقبةً على صاحب المزرعة وهو يدعم هذا التقصّي بكثير من الوقاحة أو الخحل.

" أريد أن يكون قلبي صافياً إزاءه"، حماتث جرمان نفسه، وهمو يكظمم احتقاره. قال: هذه بنت من عندنما، وأنما أعرفهما: يجمع أن تكون في همذه الناحية... فَلْنتقدّم سويّة... وسوف نجدها دون شك.

معك حق، قال صاحب المزرعة. لِنتقدّمْ... ومع ذلك، إذا نحسن لم نَرَها في آخر هذا المسلك، سأتخلّى عن البحث عنها... لأنّ عليّ أن الحذ طريق " آردانت."

-أوه! فكّر الفلاّح، لن أتركك! طبعاً يجب أن أدور معل خلال أربع وعشرين ساعة حول رامة الشيطان!

- انتظر ! قال جرمان فُحاءة وهو يثبّت عينيه على نبتة وزّال(١) تهـتزُّ بشكل لافت للنظر: هولا أهولا الصغير بيير، أهذا أنت يا ولدي؟

<sup>(</sup>١) الوزّال (Genets) جنبة صفراء الزهر من فصيلة القريات الفراشية.

-عندما ميز الولد صوت أبيه، خرج من جفنة الوزّال قافزاً كمالأيل، لكن ما إن رآه بصحبة صاحب المررعة، حتى توقّف كالمذعور، وبقى مُرتاباً.

ــتعال يا بني! تعال، هذا أنا! صاح الفلاّح وهو يركض وراءه، نازلاً عــن ظهر فرسه ليأخذه بين ذراعيه: وأين الصغيرة ماري؟

-إنها هناك، مختبئة، لأنها خائفة من هذا الرجل الأسود اللئيم، وأنا خائف منه أيضاً .

-إيه! كن هادئاً، أنا هنا... يا ماري! ماري! هذا أنا.!

اقتربت ماري زاحفة، وما إن رأت جرمان، وصاحب المزرعة يتبعه عن قرّب، حتى هرعت وألقت بنفسها في حضن جرمان، وتعلّقت بمه كما تتعلّق البنت بأبيها: "آه، يا جرماني الشجاع، قالت له، سوف تُدافع عني، فأنا لا أخاف معك.".

اقشعر حسد حرمان. نظر إلى ماري: كنانت شاحبةً، مرّقت الأشواك ثيابها حيث كانت تجري باحثة عن دِغْل (تختبيء فيه)، مثل ظبيةٍ يُطاردها الصيادون. إنما لم يكن على وجهها عارٌ ولا يأس.

قال لها وهو لايزال يراقب ملامح صاحب المزرعة: سيّدك يريد أن يتكلّم معك.

-سيّدي؟ قالت بكبرياء، هذا الرحل ليس سيّدي يـا حرمـان... أريـد أن تعدني معك، وسوف أحدمك دون مقابل. !

كان صاحب المزرعة قد تقدّم، منصنّعاً قليلاً نفاذ الصّبر. قال: ايه ا آيتها الصغيرة، لقد نسيت عندنا شيئاً أحمله إليك.

-أحابت الصغيرة ماري: لا، يا سيّد، لم أنس شيئاً ولا أطالبك بشيء.

-اسمعي قليلاً، أجاب صاحب المزرعة، عنىدي ما أقول للك، أنا! ... هيا ... لاتخاف... كلمتان فقط...

يمكن أن تقولهما بصوتٍ عال... لاأسرار لي معك.

-تعالى خُذى نقودك، على الأقلّ.

سنقودي؟ أنت لست مدنياً لي بشيء، والحمد لله!

كنت أشك بذلك كثيراً، قال جرمان بصوت خفيض، لكن هذا عـدل، يا ماري... اسمعمي ما عنـده مـن قـول لـك... لأنّ عنـدي فضـولاً لمعرفـة مـا

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سيقول. وستقوليه لي فيما بعد، فلدي أسباب تستدعي ذلك. اقتربي من حصانه... لن أرفع نظري عنك. .

خطَتْ ماري ثلاث خطوات باتجاه صاحب المزرعة الدي قال لها وهو ينحي على قربوس سرجه خافضاً صوته: "أيتها الصغيرة، خذي هما هي ليرة ذهبية... من أجلك! لن تقولي شيئاً، هل تسمعين؟ سوف أقسول إنني وجدتك غير قادرة على العمل في مزرعتي ... وَلْنَتْهِ هذه المسألة...سأمرُّ ثانية على بيتكم ذات يوم، وإن لم تقولي شيئاً، سأعطيك أيضاً شيئاً ما ... ثمّ، إذا كنت أكثر تعقم لا أن تطلبي: سأصطحبك ثانية إلى بيستي، أو بالأحرى سأذهب للتحدث معك في المراعي عند حلول الليل. أية هدية تريدين أن أحلبها لك؟

- هاهي، يا سيّد، الهدية التي أقدّمها لمك، أنا! أجابت ماري بصوت مرتفع، وهي ترمي اللميرة الذهبية في وجهه، وبقسوة أيضاً. أشكرك كشيراً، وأرجوك أن تخبرني عندما ستمرّ إلى بنتنا ثانية: إذ سيأتي كل صبيان ناحيتنا لاستقبالك؛ لأن النماس عندنا يحبّون بعمق البورجوازيسين الذيسن يخسرون الحكايات عن البنات الفقيرات! سوف ترى هذا، وسوف نكون بانتظارك.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أنت كاذبة، وحمقاء اللسان! قال صاحب المزرعة مغتاظاً، وهنو يرفع عصاه علامة على التهديد. تريدين أن تجعلي الناس يعتقدون بشيء لم يوحمد إطلاقاً. لكن أنت لن تبتزيني: فأنا أعرف مثيلاتك. !

كانت ماري قد تراجعت مذعورة الكن حرمان كان قد انقض على رَسن حصان صاحب المزرعة، وقال وهو يهزه بعنف: "هذا واضح الآن. نحن نرى السبب الذي جعله يعود ... أنزل الصاحبي انزل النتحدث نحن الاثنين."!

لم يكن صاحب المزرعة متوجّساً من كسب الجولة: فوخز حصائمه ليهرب، وأراد أن يضرب بعصاه يدي الفلاّح ليُحبره على تبرك الرّسن؛ لكن جرمان حاد عن الضّربة، ولما أمسك صاحب المزرعة من رجله، أنزله عن حصانه، وأسقطه على نباتات السرخس حيث طرحه أرضاً، مع ان صاحب المزرعة وقف على قدميه، ودافع عن نفسه بضراوة. وعندما ثبّته جرمان تحته قال له: "أيها الرحل الخسيس! أستطيع أن أقضي عليك بعنربة واحدة لو أردتُ. لكنني لا أحب فعل الشرّ؛ ومن جهة ثانية، لن يُهذّب ضميرَك أيُّ أصلاح ... ومع ذلك لن تتحرّك من هنا قبل أنْ تطلب العفو من هذه الصبيّة وأنت راكع على ركبتيك."

كان صاحب المزرعة الذي يعرف هذا النوع من قضايا تُنافُس رَجُلُيْن على امرأة، يربد أن يأخذ الموضوع بالمزّاح. فادَّعى أن خطيئته لم تكسن كبيرة؛ لأنه لم يُلح عليها إلا بالكلام، وأنه كان يربد أن يعتذر؛ بشرط أن يقبّل البنت، وأن يذهبوا ليشربوا معه جرعة نبيذ في أقرب حانة، وأن يفترقوا وهم أصدقاء.

- "أنت تزعجي الجابه جرمان وهو يمرّغ وجهه بالنزاب، وأنا مستعجل كي لا أعود وأرى طلعتك اللعينة. خُدنْ، احجل إن استطعت، وحاول أن تسلك طريق المخادعين (١) عند مرورك من ناحيتنا".

والتقط عصا صاحب المزرعة، وكسّرها على ركبته ليظهر لـه قــوّة ساعديه، وألقى بقِطَعِها المكسورة بعيداً، وباحتقار . وابتعد، ماسكاً ولده بيـدٍ، والصغيرة ماري باليد الأحرى، وهو يغلي غيظاً.

<sup>(</sup>١) طريق المخادعين Le chemin des affronteux هي، يُعَسَبر جورج صالد، طريق تنفسُّ ع عن الطريق الرئيسة عند مداخل القُرى وتُوازِيها مِن َ الحَارج. ويُعتقد أن النـاس الـذي يتوقعون عِرّاكماً يستحقّونه يسلكونها لِتَجنَّب أن يراهم أحد.



### الفصل الخامس عشر

## الهودة إلى المزرعة

بعد ربع ساعة احتازوا الأراضي البائرة. كانت تخبُّ بهم الصهباء على الطريق الرئيسية صاهلة في كلِّ مرَّة ترى شيئًا تعرفه. وكان الصغير بيير يقص على أبيه ما استطاع أن يفهمه تما حدث.

\_عندما وصلنا ، جاء، هذا الرجل ليتحدّث مع ماري في الزريبة حيث ذهبنا على الفور لرؤية الخراف الجميلة. أنا صعدت إلى المِذْوُدة لألعب، و لم يكن هذا الرجل يراني، عندئذ قال لماري صباح الخير، وقبّلها.

-استُسْلمت للتقبيل يا ماري؟ قال جرمان وهو يرتعد من الغضب.

-- اعتقدت أنها قبلة بريئة، وأنها عادة أبناء المنطقة عنسد وصول الغرباء، كالعادة، عندكم، حيث تقبّل الجدّة الصبايا اللواتي يعملن على خدمتها لتبيّن لهنّ أنها تتبنّاهنّ، وسوف تكون لهنّ كالأم.

-واستأنف بيير كلامه، وكان فحوراً بحكاية المغامرة، وعندئه في قال لمك هذا الرجل كلاماً سيئًا، كلاماً أوصيتيّني ألا أردّده أبسدًا، وألاّ أتذكّره: وهكمذا تُسيّنُه بسرعة. ومع ذلك، إذا أراد والدي أن أقول له ماكان...

-لا، ياولدي، لا أريد أن أسمعه، وأتمنَّى لو تنساه إلى الأبد .

-- أجاب الطفل، في هذه الحال، سأنساه أيضاً. ثم إن هذا الرجل غَضِبُ عندما قالت له ماري إنها راحلة. قال لها إنه سيُعطيها كلّ ماتريد، مائة فرنكا وماري غضبت أيضاً. وأقبل نحوها كما لبو أنه كبان يريد إيذاءها. فَنجفّت، والقيت بنفسي على ماري وأنا أصرخ. حينئذ قال هذا الرجل هكذا: "ماهذا؟ من أين يخرج هذا الولد؟ أخرجوه لي من هنا.". ثم رفع عصاه ليضربني. لكنَّ ماري منعته، وقالت له: "سوف نتحدّث فيما بعد، أيها السيّد، والآن علي أن أود هذا الطفل إلى فورش، ثم أعود". وحالما خرج من الزريبة قالت لي ماري: "لننجو بانفسنا يابير، فلنذهب من هنا بسم عة؛ لأن هذا الرجل شرير، ولن يفعل لنا إلا الشر". مررنا وقته نم من وراء الأكداس، واجتزنا مرعى صغيراً، فصرنا في فورش لنبحث عنك. لكنَّك لم تكن هناك، و لم نُردَّد أن ننتظرك. فصرنا في فورش لنبحث عنك. لكنَّك لم تكن هناك، و لم نُردَّد أن ننتظرك. وعندها لحق بنا هذا الرجل الذي كان يمتطي حواده الأسود، ونجونا بأنفسنا بعيداً، وأختبانا في الغابة. ثم جاء هو إلى الغابة أيضاً، وعندما كنَّنَا مسمع وقع بعيداً، وأختبانا في الغابة. ثم جاء هو إلى الغابة أيضاً، وعندما كنَّنَا مسمع وقع

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

واحيراً أتيتُ أنتُ، ووحدتنا. هذا كلّ ماحصل. أليس كذلك ياماري؟ هـل نستُ شيئًا؟

-لا، ياصغيري بيير، وهذه هي الحقيقة. والآن ، ياجرمان، ستشهد معي، وسوف تقول لكل الناس عندنا إنني إذا لم أتمكّن من البقاء هناك، فليس لِنقٌ صرِ همّي، وانعدام رغبيّ في الشّغُل.

- قال جرمان، وأنت ياماري، أرجوك أن تسألي نفسك، عندما يتعلّق الأمر بالدفاع عن امرأة، ومعاقبة رجل وقح، عمّا إذا لم يكن رجل في الثامنة والعشرين عجوزاً جداً! أتمنّى أن أعرف إن كان هذا الرجل لن يسحق باستيان، أو أيّ صبي جميل آخر، يصغرني بعشر سنوات، كما يقول الصغير بير: ما رأبك؟

-اُعتقد، ياجرمان، أنك قدَّمْتُ لي حدمة عظيمة، وسُأظلُّ اشكرك عليهـا طوال حياتي.

- أهذا كلُّ شيء؟

-قال الصبي: يا أبي، لم أفكّر بقول ما وعدتـك بـه. للصغيرة مــاري. لم يكن عندي وقت، لكني سأقول لها في البيت، وسأحكيه لجدّتي أيضاً. verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأخبراً دعاه هذا الوعد من ابنه إلى التفكير. فعليه الآن أن يسوّغ سلوكه أمام أهل زوجته، وألاّ يفصح لهم، وهو يبيّن اعتراضاته على الأرملة غيران، عن أفكار أخرى هيّاته لهلذا القدر من التبصّر والقسوة. فعندما يكون الإنسان سعيداً، مزهوّاً، يبدو الاندفاع بلحمّل الآخرين يقبلون سعادته أمراً يسيراً. لكن أن يكون مصدوداً، ومُلُوماً من جانب آخر، فهذا ليس بالموقف المريح للغاية.

لحسن الحظ، كان الصغير بيير نائماً عند وصولهم إلى الإكارة، فوضّعه جرمان في فراشه دون أن يوقظه. ثم بدأ بكل التوضيحات التي استطاع تقديمها. حلس الأب موريس أمام البيت، على مقعده الواطئ ذي القوائم الثلاث، يسمعه بوقار، ومع أنه تضايق من نتيجة هذا السفر، لأن جرمان، وهو يحكي عن طريقة تُغزُّل الأرملة، طلب من خُمُّوه إذا كمان لديه الوقت ليذهب حسلال اثنين و خمسين أحداً في السنة من أجل مُغازلتها، ويكسون معرضاً للاستبعاد أخر العام. فأجابه خُمُّوه وهو يهزِّ رأسه علامة على الموافقة: "أنت لست عنطئاً ياجرمان، فهذا غير ممكن.". ولما حكى جرمان عمّا عاناه ليعيد الصغيرة ماري بأسرع ملمكن كي يخلصها من الإهانة، وربما من اغتصاب سيّد ليم، وافقه الأب موريس بِهرُّ رأسه أيضاً، قائلاً: "لم تكن عنطئاً ياجرمان، فهذا ورجب.".

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لًا أنهى حرمان قصّته، وقدّم مسوّغاته كلّها، زفر الأب موريس وزوحته معاً آهة خضوع عميقة وهما يتبادلان النظر. ثم نهض عميمد الأسرة، قائلاً: هيّا بنا! فلتتحقّق إرادة الله! فالحبّ لايخضع للإرادة!

- تعال تعشّ، ياجرمان، قالت حماته. من المؤسف أن القضية لم تتمّ بصورة أفضل؛ لكن، في النهاية، لم يشأ الله ذلك على مايظهر. يجب أن نبحث في مكان آخر.

-نعم، أضاف العجوز، كما تقول زوجتي، سنرى مكاناً آخر.

لم يكن في البيت صوت آخر، وفي اليوم التالي، عندما استيقظ الصغير بيير مع القُبرات منذ الفحر، و لم تعد الأحداث الخارقة للأيام السابقة تُثيره، غُرِق في عَدَم الاكتراث المعهود عند صغار الفلاحين ممن هم في مثل سِنَّه، ونَسِيَ جملة ما شغل رأسه، وما عاد يفكّر إلا باللعب مع إخوته ، وبان يَسْترجِل مع الثيران والأحصنة.

حاول حرمان أن ينسى أيضاً، وهو ينغمر من حديد بالعمل؛ لكنهه صار حزيناً، وشارداً إلى حدٌ لاحظه الناس كلَّهم. لم يعد يتكلم مع الصغيرة ماري، ولا يراها إلا لمَاماً؛ ومع ذلك، لو سُئِلُ في أيِّ مرعى كانت، ومن أية طريق مرّت، وفي أبة ساعة من النهار، يستطيع أن يُجيب فيما لو أراد. ولم يجرؤ أن يطلب من حمويه استقبالها في المزرعة أثناء الشتاء، مع أنه كان يعرف حيداً أنها

تعاني البؤس. لكنها لم تكن تعانيه، إذ لم تستطع الأم غييت أن تفهم أبداً كيف لاتنقص مؤونتها القليلة من الحطب، وكيف تمتلئ به سقيْفتها في الصباح بعد ان تكون قد تركتها حالية تقريباً في المساء. وحصل الأمر نفسه بالقمح والبطاطا. لقد كان أحدهم يدعل من كرة السقيفة، ويفرغ كيساً على الأرض دون أن يوقظ أحداً، ودون أن يترك آناراً. كانت العجوز قلقة من ذلك وسعيدة في آن معاً؛ والزمت ابنتها بألا تتحدّث بأمره لأحد، قائلة إنّ الناس لو عرفوا المعجزة ألتي تحصل في بيتها، فسيعتبرونها ساحرة. كانت نعتقد اعتقاداً راسخاً أن للشيطان يداً فيها، لكنها لم تكن مستعجلة سعمه لتستدعي تعزيمات الخوري إلى بيتها، وكانت تقول لِنفسها سيحين الوقت الذي سيأتي فيمه الشيطان ويطلب، روحها مقابل حسناته.

كانت الصغيرة ماري تدرك الحقيقة على نحو أفضل ، لكنها لم تكن تجرؤ أن تكلّم حرمان بشأنها، مخافة أن يعرد ثانية إلى فكرته بالزواج منها. وكانت تتظاهر، إذ تلتقى به، يأنها لاتلاحظ شيئاً. erted by 1117 Combine - (no stamps are applied by registered version

### الفصل السادس عشر

## السيِّدة موريس

ذات يوم، بينما كانت السيدة موريس وحدها في البستان مع حرمان، قالت له بلهجة وُدُودة ي ياصهري الطيب، اعتقد أنك لست على مايرام. فأنت لا تأكل حيداً كالعادة، وما عدت تضحك، ويقل كلامك يوماً بعد يموم. هل أزعجك أحد من عندنا أوهل أزعجناك نحن دون إرادة ودراية مناً؟

-لا، ياحماتي، أجاب جرمان، لقد كنت دائماً طيّبة معي مشل أمي الـتي وضعَتْني في هذا العالم، وسأكون عاقاً لو شكوتُ منك، أو من زوجك، أو من أيِّ شخصٍ في البيت.

- في هذه الحال، ياولدي، إنه الحزن على فقدان زوحتك يعود إليك ثانية. فَبُدل أن يتلاشى مع الزمن، يزداد سوءاً. وعليك حتمــاً أن تفعـل مـا قالـه لــك حموك بحكمة تامَّة: يجب أن تتزوج ثانيةً. نعم، ياحماتي، قد تكون هذه فكرتسي أيضاً؛ ولكن السيّدات اللواتي كنتم نصحتموني بـالبحث عنهـنّ لايُناسِتْنِين. وحينمـا أَرَاهُـنّ أُفكّر بزوجـتي كاترين أكثر، بدل أن أنساها.

الظاهر، ياحرمان، أننا لم نعرف كيف نُختّن حقيقة ذوقك. عليسك إذاً أن تُساعدنا بأن تقول لنا الحقيقة. لاشك في أن هناك امرأة في مكان ما مخلوقة لك؛ لأن الله سبحانه لايخلق شخصاً دون أن يحفظ سعادته في شخص آخر(۱) . فإذا أنت وحدت المرأة التي تلائمك، تزوّقها فوراً، سواة أكانت جميلة أم قبيحة، شابّة أم عحوزاً، غنية أم فقيرة؛ فقد قرّرنا، أنا وزوحيى، أن نشاركك مشاعرك؛ لأننا سَعِمْنا من رؤيتك حزيناً، ونحس لايمكن أن نعيش بسلام ما لم تعِشْ أنت مُرتاحاً.

- ياحماتي، أنستر رحيمة كالإله الرحيم، وحموي كذلك، أجاب جرمان، لكن تعماطفكم معني لايمكن أن يحمل علاجاً لهمومي: فالبِنْت التي أُريدها لاتريدني.

-لأنها صغيرة حداً إذاً؟ لكن من الخطأ أن ترتبط ببنتٍ صغيرة .

<sup>(</sup>١) هذه الفكرة التي تبدو شعبية للغاية موجودة في «المأدبة» لـ « أفلاطون».

-طيّب! نعم، ياحماتي الطيبة، لقد جُننْتُ وارتبطّتُ ببنت صغيرة، وألوم نفسي على ذلك. أحاول ألا أفكّر بها قدر استطاعتي؛ لكن إن اشتغلتُ أو إرْتَحْتُ، إن كنتُ في القدّاس أو في سريري، مع أطفالي أو معكم، أفكّر فيها دائماً، ولا أقدر على التفكير بشيء آخر.

-إذاً يا حرمان هذا مِثْل سِحْر أُلَقِيَ عليك؟ وليس لهذا إلا دواء واحد، هوأن تغيّر تلك البنت رأيها وتسمعك. يجب أن أتدخّل في الأمر، وأرى إن كان هذا ممكناً. ستقول لي أين هي، وما اسمها.

-يا لَلْحسرة! يا حماتي الغالية، لاأتجرأ، قال حرمان، لأنْكرسوف تسخرين مني.

-لن أسخر منك، يا حرمان، لأنك تتعذَّب، وأنا لاأريد أن أزيد في عذابك. أُهِي فانشِيْت؟

-لا، يا حماتي، ليست هي أبداً.

-أو" روزيت" ؟

**y**-

-قل لي من هي إذاً، لأنني لن أنتهي، إذا كان يجـب أن أُسمتّي بنـات البلـد كلّهن.

أخفَضَ حرمان رأسه، ولم يستطع أن يُصمَّم على الجواب. قالت السيدة" هيا بنا، سأَدَعُك وشأنك اليوم، يا حرمان، ربما صرْتَ غداً أكثر ثقة بي، أو أن كُنتَنا ستكون أكثر مهارة في التحقيق معك". وتناولت سلّتها لتنشر غسيلها على شُحيرات الأدغال.

فعل حرمان مثل الأطفال الذين يقرّرون الكلام حينما لانعود نهتم بهم. لحق حماته، وسمّى لها، في النهاية،الصغيرة ماري بنت السيّدة عُمِيّيت وهو يرتّحف.

كانت دهشة السيدة موريس كبيرة: إنّ ماري أخر بنست يمكن أن تخطر بنالها، لكنها كانت لطيفة إذ لم تتعجّب، وأبقتْ تعليقاتها في ذهنها، شم إنها، وهي ترى صمتها يُربِك حرمان، مدّت إليه سلّتها قائلة له: " وهل هذه حُجّة كي لا تساعدني في شغلي؟ خُدُ احمِلُ السلّة إذاً، وتعال احلي لي. هل فكّرت حيداً يا حرمان؟ هل صمّمت نهائياً؟

-لِلْأُسف! يا حماتي الغالبة، ليس هذا ما يجب التحدُّث عنه: قد أصمّم لـو كنت أستطيع النجاح، لكن وأنا أعرف أنها لن تسمعني، فَلَسْتُ مُصمّماً إلا على الشّفاء منها إذا تمكنت .

### -وإذا لم تتمكّن؟

-لكل شيء نهاية، يا سيّدة موريس: فحينما يكون الحصان مُحَمَّلاً زيادةً، يقع، وعندما لايجد الثور ما يأكله، يموت.

-هذا يعني إذاً أنك سوف تموت، إذا لم تنجح؟ لا سمح الله، يــا جرمــان! لا أُحِبّ أن يقول رجل مثلك هذا الكلام، لأنه عندما يقولــه، يكون قــد فكّر فيه. إن شجاعتك وافرة، وضعف الأقوباء خطير. هيّا. كن مُتفائلاً. لا أعتقــد أنّ بِنْتًا فقيرة، أكرمْتَها كثيراً وانت تبحث عنها، يُمكِن أن ترفضك .

-ومع ذلك، هذه هي الحقيقة، إنَّها ترفضني.

-وما الأسباب التي بَيَّنتُها لك؟

-أنكم أحسنتم إليها دائماً، وأنّ عائلتها مدينة بالكثير لعـائلتكم، وهـي لاتُريد أن تزعمكم بإبعادي عن زواجي من امرأة غنية.

-إن قالت هذا، فهي تُبرهن عن مشاعر طيّبة، وهذه نزاهــة من حانبهـا. لكنّها، وهي تقول لك ذلك، لا تشفيك أبداً من الحُبّ، ياحرمان، لأنّهـا تقـول لك دون شكّ إنّها تُحِبُّك، وقد تتزوَّجك فيما لو أَرَّدُنا ذلك؟

-هذه هي المُصيبة! فهي تقول إنّ قُلُّها لايرتاح لي.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- وإن قالت مالا تعتقد به، لِتُبُعدك عنها بـأفضل مـائمكن، فهـي طفلـة تستحقّ أن نُحبَّها، وأن نتغاضي عن مَيْعَةِ صِبَاها بسبب عقلها الكبير.

-نعم؟ قال جرمان يَصَعَقَه أملُ لم يكن قد فكّر فيه بعد: قد يكسون هـذا حكمة، وَوَاجِبًا معقولَيْن من جانبها! لكن أخشى أن يكون سبب حكمتها الراجحة عدم إعجابها بي .

-قالت السيّدة موريس: ياجرمان، سوف تُعِدُني أن تكون مُطْمُئِناً طيلسة الأسبوع، وألاّ تضطرب، وأن تأكل، وتنام، وتعود مُرِحاً كما كنـت. وسوف أتكلّم مع زوجي، فإن حعلتُه يُوافِق، ستعرف حينه له شعور البنـت الحقيقي تُحاهك.

وُعُدُها حرمان، وها هو الأسبوع يمضي دون أن يقول له الأب موريس أيَّة كلمة خاصة، وبدا أنه لايرتاب بشيء. وحَهد الفسلاح لِيُظهـر هادثـاً، لكنّـه كان دائماً أكثر شُحوباً واضطراباً.

## الفصل السابع عشر

## الصغيرة مارثي

وأخيراً، يوم الأحد عند الخروج من الكنيسة، سألته حماتــه عمّــا نــال مــن صاحبته الطيّبة منذ مُحادثتهما في البستان .

-فأحاب: لاشيء على الإطلاق. لم أَكُلُّمها أبداً.

-إذا كيف سُتَقْنِعها إذا أنتَ لم تُكلَّمها؟

لم أتكلم معها سُوى مرّةٍ واحدة. أجاب جرمان. عندما كنّا معاً في "فورش" ومنذ ذلك الحين لم أقل لها كلمة واحدة. فقد بلغ غمّي من رفضها أنني أودّ الا أسمعها تُكرّر أنّها لائجُبُني.

-طبيب، ياولدي، يجب أن تتحدَّث معها الآن، فحَمُوك يسمح لك بذلك. هيّا، تشجّع أقول لك، وإذا لزم الأمر، أريدك أن تفعل ، لأنك لايمكن أن تبقى في هذه الحيرة .

أطاع حرمان. وصل إلى بيت السيّدة عُيِّيت، رأسه منخفض، وهَيْئَتُه مُرتَبكِة. الصغيرة ماري كانت وحيدة في زاوية قُرْب الموقد، غارقة في التفكير حتى إنّها لم تشعر بؤصول حرمان. وحينما رُأَتُه أمامها، قفزُتْ عن كُرسِيّها من وُقّع المفاحاة، واحمرَّت عحدلاً.

قال لها حرمان وهو يجلس بالقرب منها: أيتها الصغيرة ماري، أُتَيَّتُ لأزيد غُمَّك، وأُزعجك، أنا أعرف هذا حيّداً: إنما الرحل وزوجته في بيتنا (عدداً بذلك عَمِيْدَيُ الأُسَرة)، يُريدان أن أتكلّم معك، وأطلب منك الزواج. أنت لاتريدين ذلك. هذا ما أتوقّعه.

-أحابت الصغيرة ماري: إذا أنت عازمٌ على حُبِّي ياحرمان؟

-هذا يزعجك، أعرف ذلك، لكنّها ليست خطيثتي: إن كنت قادرة على تغيير رأيك، سأكون سعيداً للغاية، ولا شك أنني لا أستحق أن تُغيّري رأيك. هيًّا ياماري، أنظري إليّ، فأنا قبيحٌ جدّاً طبعاً ا

-أحابت مُبتسمةً: لا، ياحرمان، أنت أجمل مين .

 لاتسخري، أنظري إلى برأفة، لم أفقد حتى الآن شعرة من رأسي، ولا
 سنا من أسناني، وعيوني تقول لك إنها تُجبّك. أنظري في عَيْني، فهـذا مكتـوب فيهما، وأيّة بنت تعرف قراءة هذه الكتابة.

نظرت ماري في عيني جرمان باطمئنانها المبتهج، ثـم أدارت رأسـها فحاءة، وبدأت ترتجف .

قال حرمان: "آه! يا إلهي! أنا أخيفك، أنستر تنظرين إلي كما لو كُنْتُ صاحب مزارع "أورمو". لاتخافي منى، أرجوك، فهذا يُعذَّبني عذاباً فظيماً. لن أقول لك كلاماً غير مناسب بعد ذلك، وأنا لن أقبلك رغماً عنك، وعندما تودّين أن أذهب، فليس عليل إلا أن تُشيري إلى الباب. هيّا، هل يجب أن أخرج كي تهدئي؟

مدّت ماري يدها إلى الفلاّج، لكن دون أن تديسر رأسها المنحني باتجاه الموقد، ودون أن تَتَبُثَ بِينْتُر شُفَة .

قال حرمان: "فهمت، أنتِ تُرثِيْن حالي، لِأَنْكِ إِنسانة طَيِّة، وأنت غاضبة لأنَّك ستجعليني بائساً: ومع ذلك فأنت غير قادرة على حبي؟

-وأخيراً أجابت الصغيرة مساري: لمماذا تقىول لي همذا الكملام ياجرممان؟ فَأَنْتَ إِذَا تُريد أَن تُبكيني؟ أيتها الصغيرة المسكينة، أعرف أنّ قلبك طيّب، لكنّك لا تُعبيبي، وتُغفين عني وشهك لأنسّك تغشين أن أرى الزعاجك وقرفَك. وأنا لا أجرو حتى على أن أضغط يدك في الغابة عندما كان ابني ينام، وكنت تنامين أيضاً، كِدُت أُقبِّك بهدوء. لكنني كنتُ سأموتُ من الخجل لمو طلبتُ منك ذلك، وقد عانيت في تلك الليلة مايُعانيه رجل يحترق بنار هادثة. ومند ذلك اليوم، حلمت بك الليالي كلها. أوا كم كنت أُقبِّلك ياماري وكنت أنت تنامين علال تلك الليالي دون أن تحلمي. والآن، همل تعرفين بماذا أفكر ؟ بأنك لمو أدرت رأسك ونظرت إلي كما أنظر إليك، وقرَّبْت وجهك من وجهي، فأعتقد أنني سأموت من السعادة. وأنت تُفكّرين بأنه لو حصل لك الشيء ذاته، لمنت من الغضب والخجل. !

كان جرمان يتكلم كما لو أنه في حُلم دون يُجي مايقول. وكانت الصغيرة ماري لاتزال ترتعد، لكنها لما كان ارتعادها يزداد باطراد، لم يعد جرمان بلاحظه، وفجاءة، التفتت إليه، كان وجهها مُغْضلًا بالدموع، وكانت تنظر إليه مُعاتبة. فاعتقد الفلاح المسكين أنها النظرة الأحيرة، فنهض ليمضي دون ان ينتظر معرفة موقفها. لكنّ الصبية أوقفته وهي تُحيطه بِذراعيها ، وتُخفي رأسها في صدره: "أها ياجرمان، قالت له وهي تنشيج، لم تحيزر إذا أنين أحبك؟ ".

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كان من الممكن أن يُجُنّ حرمان لـو لم يَرُدَّ إليه صوابَه ابنه الـذي كـان يبحثُ عنه حيث دخل الكـوخ يعـدو راكباً عصاه، مع أخته الصغيرة الـي تركب وراءه، تُحلد بِغُصْنِ من الصفصاف ذلك الحصان الخيالي. فَفَـوْر وصوله حَملَه بين ذراعيه، ووضعه بين ذراعي خطيته قائلاً لها: "خذي لقد جعلتِ مـين بُعبِّكِ لي إنساناً أكثر من سعيد ".

### verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# المرست

| 5   | تقديم                               |
|-----|-------------------------------------|
| 20  | توضيح بقلم الكاتبة                  |
| •   | الفصل الأول: من المؤلف إلى القارى:  |
| 30  | الغصل الثاني: القلاّحة              |
| 43  | الفصل الثالث: الأب موريس            |
| 49  | الفصل الرابع: جرمان الفلاح البارع . |
| 57  | الفصل الخامس: الأرملة «ثييبث»       |
|     | الفصل السادس: بيير الصنغير          |
| 75  | القصل السابع: في البَر اح           |
| 83  | الفصل الثامن: تحت السنديانة الضخمة  |
|     | الغمل التاسع: مبلات العشاء          |
| 99  | الفصل العاشر: رغماً عن البرد        |
| 111 | الغصل الحادي عشر: في االعراء        |
| 121 | الفصل الثاني عشر: متانقة القرية     |

| الث عشر: السيّد              | الفصل الت  |
|------------------------------|------------|
| ابع عشر: المرأة العجوز       | الفصل الر  |
| فامس عشر: العودة إلى المزرعة | الغمىل الـ |
| سادس عشر: السيّدة موريس      | الفصل ال   |
| سابع عشر: الصنغيرة ماري      | الغصل ال   |

### verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

## صدر حديثاً عن دار الينابيع

 قراءات في الفكر السياسي العربي تأليف: د. حامد خليل • عن بعض مظاهر أزمة الماركسية تأليف: د.ماهر الشريف تألیف سعید مراد أفلام وقضايا في السينما السورية والدراما التلفزيونية الماركسية: من فلسفة للتغيير إلى فلسفة للتبرير تأليف: عطية مسوح • الخطاب الاسماعيلي في التجديد الفكري الاسلامي المعاصر تأليف: على نوح محاضرات في الوعي القومي الديمقراطي تأليف: ترفيق المدين الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم تأليف: د.فرهاد دفتري ترجمة : سبف اللمين القصير • رامة الشيطان /رواية/ تأليف: حررج صاند • اللبش تأليف: وديم إسمندر تأليف: الدكتور عمد بصل • لغة هذا الزمان • جبروت أشور الذي كان ترجمة: الدكتور أحو يوسف القن في بلاد ما بين النهرين ترجمة: الله كتور كبرو لحدو • جماليات الرواية تأليف: الدكتور على نجيب إبراهيم الطواسين وبستان المعرفة تأليف: الحسين بن منصور الحلاج تحقيق وتقديم: رضوان السّح إبن الفارض شاعر الحب الإلهي. تأليف:يوسف سامي اليوسف

## يصدر قريبأ

• إسمى آوام مارويان

ترجمة: محمد جمول

ترجمة: سميّة الجندي

• الماركسية واللين تأليف: عبد الكريم الجباعي

• قصالد حب إنكليزية تأليف: ابراهيم ماضل

المعجم المساعد في فهم القواعد تأليف: ميخائيل الياس بيطار

اللذّة الأولى تأليف: يانيس ريتسوس

ترجمة: رفعت سلاَّم النباتات الطبية ترجمة: ميخاليل عيد

• العلاج الطبيعي والتداوي بالنباتات تأليف: بحموعة من الباحثين





للطباعة والدهر والتوزيع دمشق ص.ب: ۲۳۲۸ ۲۳ ۲۹۱۶ ۲۹ ۲۸۱۱۲۸